

آلرَّجِــــم مَــلِكِ

إدغام الميم في الميم (مثلين كبير) ويجوزفي حرف المد دلائة العارض الإدغام الادغام التوسط التوسط

مَّــلِكِ بدون الف لِلشَّقِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ بُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمَّا رَنَفْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ مِمَّا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن فَبَلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ ثُمْرُ يُوفِؤُنَ كَا أُوْلَتِكَ عَلَى هُدُى مِن رَبِهِم ۗ وَأُوْلَتِكَ

فیه در هدی

إدغام الهاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً مدية (الموضعين)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتُهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ خَتَّمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَن مُؤْمِنِينَ اللَّهُ يُخَدِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُنَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنْوْمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَنكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِ ، ونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئَ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمْ فِي ظُفْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَدَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

إيدال الهمزة أبدال الهمزة واوأ مدية

بِالْكِنفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف للذهب بسمعهم

وَأَبْصِدْرِهِمْ إمالة فتحة الصاد والألف

خَلَقكم إدغام القاف في الكاف

جَعَل الْكُمُّ إدغام اللام في اللام

فَاتُوا إبدال الهمزة الفا

لِلْكِلفِرينَ إمالة فتحة الكاف والألف

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَّا يُبْصِرُونَ الله صُمَّ بُكُمُّ عُمَّيُّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاء فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعِهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوَّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلْسَكَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً فَأُخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَكُمْ أَن كَل تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاُتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِفِينَ (3)

وَبَيْراً لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَامْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلَما رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِءمُتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُورَ مُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُو اللَّهِ مُو اللَّهِ مُو اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "ا



وهو

أعلَم مّا

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَخَنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نُعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّهِ كُلِّهِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُلاِّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لْأَدُمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَارَغَدًّا حَيْثُ شِئْتُمًا وَلَا نَقْرَبًا هَلاهِ الشَّجْرة فَتَكُونًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقِرٌ وَمَتَثُّم إِلَى حِينِ السَّ فَنَلَقَّى عَادَمُ مِن زَيِهِ عَكَامِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧٠

يَاتِينَّكُم إبدال الهمزة

النار إمالة فتحة النون والالف

أَتَامُرُونَ إبدال الهمزة



و ربر يوخد إبدال الهمزة

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُونِ بِعَ دِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَيَ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأْمُرُ وَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ الله وَالله وَال يُبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشٌ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللهُ

وُکُستَحْیُون نِسَآءَکُمْ ابدغام وَعَدُنَا حدف الالف مگورسی الموضعین

أَتَّخَذَتُّمُ العفام بَعْد ذَالِكَ العفام

م موسى بالنقليل وضاً

بَارِقَكُمُّ بِسَكَانِ الهِمزَة (الموضعين)

ٳؚ<u>نَّ</u>هۿۘۅۘ ٳٮۼٳڡ

يكموسى بالتقليل

نُّومِن لَّكَ ابدال وإدغام

نړی دفغاداداداد وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاَّ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللهِ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ الا أَمْ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهَ الْعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (الله وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ ، هُوَ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٥ مُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَكَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَئتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

وضانامالة. وصلاً: ثلاثة أوجه بالتقليل وَ السَّلُويُ (انظر نهاية المصحف)

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَ نَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٨) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مْ فَأَرْكَ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا أَصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَّا قَدْعَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَلْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَ ضَيُّكُ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْقَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّ

عَلَيْثِهِ مرِ كسراليم رَا لُنَّصَدْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

بَعْد ذَّ الِكَ انفام

م موسى بالنقليل

يا مُركمُمُ إبدال الهمزة الفأ وإسكان الواء

> هُرُوًا إبدال الواو ممزة

ه رو ر تومرون الدال السنة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ ١٠٠ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ اللهُ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ١

قَالُواْ أَدْعُ لَنَارَيُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَنَّدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَاذَلُولُ أَثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيدةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَنُلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُفْظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوالَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاَّجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

چیت ایدال الهمزه ابدال الهمزه آلگوق بالتقلیل بالتقلیل ادخام ادخام اسکان الها، يَعْلَم مَّا المِنْهِمُ أَلْكِكُنْب أَلْكِكُنْب وَيَّالِيدِيمُ مِنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْمُ المُنْهُمُ المُنْ المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْمُ المُنْمُ المُنامُ المُنْمُ المُنْ المُنْمُ مِنْ المُنْ المُنْمُ المُنْمُ مِنْ

أَ تَحَدُرُكُمُ مُ إدغام الذال إدغام الذال

التيار إمالة هنعة النون والألف

ٳۺڗؾۜٙۜۜۜڡؽڶ ڵۜۘۜ ٳٮڣڶۄ

ٱلۡقُرُين بالتقليد

الزكوة وجهان وجهان البغام وهو القدم

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّا وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيمِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَّا قَلِي لَآَّ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّاكُنُبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ اللهِ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّيامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُمْ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّ كِلَى مَن كَسَبَ سَيِّتُ أَ وَأَحْطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَنْ ٱلنَارِّهُمْ فِيهَا خَلِلدُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَىَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ لَا تَعْشَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنَى وَٱلْيَتَنَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ﴿

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَآوُلآء تَقْنُلُون أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْا ثُم وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضُ فَمَا جَزَاءً مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (١٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْ مَا مِنْ بَعْدِهِ ۽ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١١٠

وهو

الكنفريت إسالة الكاف البدال الهدوة المرضعين المكان القون وتخفيد الزاي وتخفيد الزاي المائة الكاف إدغام الدال الهدوة الموسعين المؤسسين المؤسسي الموسي المؤسسي المؤسسي المؤسسي المؤسسي المؤسسي الموسي الموامي الموامي الموام المؤسسي الموام الم

> إبدال الهمزة (الموضعين) إن الخيتريا

وَلَقَدُ وَلَقَدُ مُوهِي مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ بِنْكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنْزِلُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَنفِينَ عَذَابُ مُهِينُ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلَ بِشْكُمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِمَدَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم وَٱللَّهُ عَلِيم إِلْظَالِمِينَ (0) وَلَنْجِدَنَّهُمْ أَخْرُصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ. مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَلَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَزَّلُهُ عَلَى قُلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِكَ يِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَسِمِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللهُ أَوَكُلُّما عَنهُدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَكَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ كِتَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَبُشْرِيْ الداء والالت الداء والالت ابدال الهمزة إبدال الهمزة ابدال المائة متحة التاف والالت

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمُنُ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ اللَّهِ عَرَوْجِهِ اللَّهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرَالهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَتَّ وَلَيِنْسُ مَا شَكَرُوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَاثُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينِ عَكَدَابٌ أَلِيمٌ ۖ مَّا يُؤدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَّبِكُمّْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّ لِ ٱلْعَظِيمِ السَّ

أَشْتَرِيْكُ إمالة فتعة الراء والألف

وَلَبِيسَ

وَلِلْكَافِرِينَ إمالة فُنتجة الكاف والألف

كنزل إسكان النون وتغفيف الزاي مع الزاي مع

آلْعَظِيم مَّا

ه مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُمِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفُر بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِةِ عَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى اللَّهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وِعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله



نَّ نَسَعُهُمَا وتعمر النون وهمزة ساكنة قبل الهاء كات إبدال الهعزة بالتقليل

فقد ضلً المنام الدال المناد المناز المناز المناز المنام المناز

یاتی بسال آلهسز نصکری

الراء والالف وهو

إسكان الهاء

النَّصَارِي إمالة هنتمة الراء والألف ( الموضعين)

كُذُالِك قَالَ بينام (الموضعين)

يَحَكُم

أَظْلَم مِمَّن إدغام

الدُّنيَّا بالنقالُ يَقُول لَّهُ

تارینا ابدال الهمزة

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصِدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاحِد ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ. قَايِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْعَبِ ٱلْجَحِيدِ اللهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمَّ قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدُنُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلا وَتِهِ ۗ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ، فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللَّ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَّ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُو عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ ٥ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ، بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمْ مُصَلِّي وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ اللهِ عَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا عَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَقَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠)

وَإِشْعَيْعِيل رُّبَّنَا العَلَم وَأَزْنَا

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

قَال لَّهُ: النقام

شُهداً آءَ إِذَ نميل الهمزة الثانية

> قال لِبَنِيهِ المفام

وَخَنْ لَهُ

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْسَعِيلُ رَبِّنَا لْقَبُّلُ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَيْنِ لُ الْحَكِيمُ اللهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عِمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْكَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَوَضَىٰ مِهَا إِبْرَاهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَاكَسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوَلَوْاْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَخَنْ لَهُ عَنبِدُونَ اللهِ قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَدُ مُخْلِصُونَ (اللَّهُ أَمْر نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُوا هُودًا أَوْنَصَكَرَى قُلْ عَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن كُتُمَ شُهَادةً عِندُهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ١٠٠ تِيلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَّا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

400 A 100 A

قِبْلَنْهِم مسراليم يَشَآهُ إِلَىٰ

وجهان:

۱-إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
وهو القدم
السهيلها
بين الهمزة

لِنَعْلَم مَّن إدغام

لْرَوُّفُ حذف الواد

نزى إمالة متحة الراء والألف

قَلْنُولِيَّنَكُ فَلْنُولِيِّنَكُ قِبْلَةً الْكُنْكِ

بِكُلِّ المفام

١ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَنِ قِبْلَنِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَهُ وَثُ رَّحِيمٌ اللَّ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ فَلَنُوَلِيَـنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٌ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّهُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ السَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِّيمًا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (0) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيْنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (الله الْدُرُونِية أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

يا*ت* 

يعملون بالياء بدل الثاء





والنهار الهاد والالف الهاد والالف وقفا: المالة فتحة وسالاً وجهان وسالاً وجهان

إذ تبرأ ادغام الذال بيهم كسر اليم كسر اليم وترفيق لام النظ الجلالة النظ الجلالة النون والألف مع النفتة مع النفتة

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَدِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَيْنِينُ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ السَّ

قِيل لَّهُمُ إدغام

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أُوَلُو كَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمُ وَأَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ اللَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَّكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَنْبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

يَا كُلُونَ ابدال الهدد وَالْعَدَاب المُعْفِرَةِ المُعْام المُعام المالة وتحه المنون والألف المنون والألف المُحَافِق المُحَافِة المُحافِة المحافِة المحافية المحافِة المحافية المحافِة المحافِة المحافِة المحافِة المحافِة المحافِة المحافي المحافِة المع المحافِة المحافِة المحافِة المحافِة المحافِة المعامِة المعام المحافِة المعام المعام المعاف المعادة المعام المعامع المعامع المع المعامع المعامع المع المع المعام المعام المعام الم

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرِّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْفِي وَٱلْمَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُوٓأً وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الله يَتَأَيُّ ٱلَّذِينَ المَنُواكُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأُنْيُّ فَكُنَّ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعٌ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ,عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ فَمَنْ بَدَّلَهُ



ألكاسأه

بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّا

طعام بشكين النقام

> بر فهو إسكان الهاء

شُهُر زَّمَضَانَ النفام

اُلداع م دُعَانِ م البات الباء وساذ

وَلْيُومِنُواْ إبدال البسزة

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَاك مِنكُم مَّ يضًّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِيبَ يُطِيقُونَهُ وَلَدِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (الله) شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ انِّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةُ مِّنَّ أَتِ امِ أُخَرِّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْعِيدَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا اسْأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيثُ دُعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْلِي وَلْيُؤْمِنُواْلِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨١)

أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِيَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَا اللهُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَ انُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱيْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشْرِيُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْدَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَنِيرُ وهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْسَلَحِيُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلا تَقُرُبُوهِ اللَّهِ اللَّهِ مُاللَّهُ عَالِيتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بَالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَا يَسْتَلُونَكُ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَلُّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَ بِهِا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعُلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله وَقَنتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَلِّلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُو أَإِنَ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهِ

يُتَبيَّن المُسْمِد المُسْمِد المُسْمِد المُسْمِد المُسْمِد المُسْمِد المُسْمِد المُسْمِد المُسْمِد

البدال الهدرة

لِتَ كُلُوا ابدال الهمارة

تَاتُواْ إبدال الهمزة

وَاتُواُ

حَيْث يَّ - وو و تَفِفْمُوهِم إدغام

اًلُمِدُفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

رگاسیمے (بدال الهمزة

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَٱخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ ٱخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهُوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الشَّهُو ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ وٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنَّ مُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَى بِبَلْعَ ٱلْهَدْئُ يَحِلَهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِن زَّأْسِهِ ۚ فَفِدْ يَةُ ۗ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَيْجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيُ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله اللَّهَ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعَ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجَ فَلا رَفْتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَيِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَرَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ اللَّهِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ الله فَإِذَا قَضَ يُتُم مِّنَاسِكَكُمْ فَأَذَكُرُواْ اللَّهَ كَذِكُرُواْ اللَّهَ كَذِكُرُواْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِكُرُّا فَعَينَ ٱلنَّاسِ مَن يَعَولُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْكِ أَوْمَا لَهُ وَفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبِّنَاءَ النَّافِي ٱلدُّنكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّارِ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْوَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ

رَفَتُ الإنفام التقلل وأتقون

ابنقام یکقول ریگنکم ریگنک انتقام الگرنیا التقایل التقایل التونیعین التونیعین التقایل التقایل التقایل التقایل التقایل التونیعین ونگ الدېزيا د پ

بُعْجِبُك قُولُهُ النفام

> ٱلدُّ نَيا بالتقليل

وهو إسكان الهاء

قِيل لَّهُ النفام

وَلَبِيسَ إبدالُ الهمزة

رَ قُوفُ عددف الواو

مُ مُطُوراتِ إسكان الطاء (مع القائلة)

ياتيهم

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَيَّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفٌ بِٱلْعِبَادِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوِّتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠٠ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبِينَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ أُللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلَ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّىٰ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ أُلْبَيِّنَكُ بَغَيَّا بِيَنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ- وَٱللَّهُ يُهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَّى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتَى نَصْرُٱللَّهُ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُي وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِّ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ مِد

is Si أختكف

ألَّاسَآةُ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

رُحْمَتُ بالهاء وفقاً

العكفور ضم الواو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسبيل اللّهِ وَكُفُرُ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَكُمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوكَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ فَا يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفَوُّ 

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُمِي قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَنِرُ حَكِيمٌ (١٠) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشّرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ فُومِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّوْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيْنُ ءَايكتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُر مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ اللَّهِ الْمُتَطَّهِدِينَ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَوْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١٠٠٠)

مُومِن نَسَآؤُكُمْ فَأَتُهُأُ

يُولُونَ بيدال الهدزة

ر يُومِنَّ إبدال الهمزة

تَاخُذُواً إبدال الهمزة

لا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِين يُوَّاخِذُكُم بِاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٠٠) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ عَنْمُواْ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْمِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَثَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمُعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السا وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱللِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ إِلَى يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُوَّاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَالُولُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَكَّآنَ وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْغُرُوفِ وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الس

فَقَد ظَلَمَ إِدْ عَلَمْ الدال فِي الطّلَّهُ اللّهُ هُرُوًا هُرُوًا الدال الواو ممرة ممرة

بالهاء وقفاً



مُضَارُّ سم الراء النِسَاءِ أَوْ إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

اُلنِّكَاح خَفَّى ابنفام

يَعْلَم مَّا النفام

کے عرو فگره اسکان اندال مع القلقلة (الموضعين)

لِلتَّقُوكِ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعَيْرِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِع قَدُرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الس وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠

ٱ**لُوسَطِي** بالتقليل

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَىنِتِينَ ﴿ إِنَّ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِ مِ مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ ۗ وَاللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ اللهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله اللَّهُ الْمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك هِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (اللَّهُ النَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللهِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٠٠



ديارهم إمالة فتحة الياء والألف

> فَقَال لَّهُمُ إيفام

فيضَّلعِفُهُ، ضم النّاء الثانية مرسى موسى بالتقليل (الموضعين)

دينرناً إمالة هنتحة الياء والالف

عَلَيْهِم

وَقَال لَّهُمْ الفضية) (الفضية)

يُوتَ يُوتِي يَانِيكُمُ مُومِنِينَ مُومِنِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ ٱلَّالْفَتِيلُوَّأَ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكْرِنًا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ١٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمُ اوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلُكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ هُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزُهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِتُ قِلِكَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرَةً بإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعُ ٱلصَّابِرِينَ (اللهِ وَاللَّهُ مَعُ ٱلصَّابِرِينَ (اللهِ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ ٱلْفَرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِبْتُ أَقَدَامَنَ اوَٱنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِي إِنَّ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَايَشَاء مُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ وَإِنَّ يَلُّكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مِنِيَ غَرْفُكُهُ غَرْفُكُهُ جَاوَزُه هُو قُالَذِينَ

اُلْمِکِفِرِینَ بالهٔ الله الکاف والالف داور د جًالوتَ 意志等。食

عِلْسِي بالتقليل وفضاً

يكاتى يُوم إبدال وإدغام

بيع فتحة بدل

مُحَلَّة خَلَّة فتحة بدل تقوين الضم

سُمُعةً فتحة بدل بتوين الطبم

ر در و تاحده إبدال الهمزة

يَشُفَع عِندَهُ،

> يَعُلَم مَّا النفام

وَهُوَ

رو ۱

ويُومِرُ

الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ مَنْ كُلَّمُ ٱللَّهُ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِهَ ٱلْكِيَّلَتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ, مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ السَّ لَآ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينِّ قَدَتَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السَّ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا أَوُّهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوُلَيَاكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِئَمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِكَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِء هَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَهُ عَامِرْتُمَّ بَعَثُهُۥقَالَ كُمْ لِبَثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهُ عَامٍ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ السَّ

لَىثتَّ

أَرْنِي سكان الراء المُوتِي

م تومن إبدال الهمزة

ياتينك إبدال الهمزة

أَنْكِبَتَت شَبْعَ

إدغام الثاء في السين



و و دومن إبدال الهمزة

المكافرين إمالة فتحة الكاف والالف

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَبِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكُ سَعْيَا وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّي شُنْبُلَةٍ مِّاثَةٌ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآءً وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله عَوْلُ مُعَرُوفُ وَمُغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَإِبِلُّ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفْرِينَ اللَّ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ (١٠٠٠) أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ ثُمُعَفَآهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارُّ فَأَخْرَ قَتَّ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَمَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَايَةِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًّا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ السَّ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلَّالِلْمُلّ

بِرُبُوةِ ضم الراء أَكُلُهَا إسكان الكاف

ٱلْأَنْهَار لَّهُو النفام

وَيَامُرَكُمُ ابدال الهمزة وإسكان الراء موتى أبدال الهمزة

بدال الهمره **يوت** ابدال الهمزة أنصارٍ إمالة فتحة الصاد والألف

وتُوتُوهَا إبدال الهنزة

> (10) (10) (10) (10) (10) (10)

فَيعِمًا وجهان: ١٠ اختلاس كسرة العين فَيعُمًا

> إسكان العب فهو إسكان الهاء

وَنُكَعَفِّرُ بالنون بدل الياء

يُحسبهم محسبهم كسر السين

السيدة الما الما الما التقليل

وَٱلنَّهِ الِـ

وَمَآأَنفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرَّتُم مِن نَكْدُرِ فَإِتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ أُوهَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١٠٠٠ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيْعًا تِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْمُمُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلنَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِينَهُمْ لَا يَسْتَأْنُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآوَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ = عَلِيدُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَانِكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ السَّ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ الْإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن زَيِيهِ عَأَننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارِ أَثِيمِ اللهِ اللَّهُ الديم إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةِ ٱ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْ تُظْلَمُونَ (٧٧) وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكُونَ لَكُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ السَّ

كَاكُلُونَ إبدال الهمزة

> النار إمالة فتحة النون والألف

هار إمالة فتحة الفاء والألف

مُومِنِينَ إبدال الينزة

تَصَّدَقُواُ بتندید الصاد

ر جعون ترجعون فنع التاء وكسر الجيم ياب إبدال الهمزة (الموضعين) الشُّهَدَّآءَ أَنَّ إبدال الهمزة

إحديثهما بالتقليل (الموضعين)

اللَّحْرِئ إمالة فتحة البراء والألف

الشُّهداء إذا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٧. تسهيلها بين الههزة

تحكرة

حَاضِرَهُ بتنوین شم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَحَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِإِلْكَدُلِّ وَلاَيَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْكُ وَإِلْكُ وَإِلْكُ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَّآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِنَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ٱلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ الإِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِ يَذُو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ إِكُمَّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٢٨٢)

﴿ وَإِن كُنتُ مَ كَلَ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَوَهَنُّ مَّقَّبُوضَ لُّهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمُّ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨ كِلَةِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِيَّ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ ، وَكُنْبُهِ ، وَرُسُلِهِ - لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٥) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أَنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ مَنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَامَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ } وَاعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلُنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَىٰنَا فَأَنْصُرْفَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 40x

وره و فرهن بضم الراء والهاء مع حذف الألف

الدي اوتكون الهنوة باء الهنوة باء في يُغْفِر

إسكان الراء ثم إدغام الراء شه اللام ويعذب

من إسكان الباء وادغامها في الميم آآو و

والمومنود ابدال الهمزة المصيرلًا

العقوم المعام

إبدال الهمزة

وأغفرلنا النقام

## الْمُؤَوِّلُ الْمُعْتِمُ لِينَا اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلْ

مِلْ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

الكناب عِالَحَقِ الدغام التوريكة التوريكة المالة فتعة الراء والألف

الَّمْ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ اللَّهُ وَلَلْحَيْ الْقَيْوُمُ اللَّهُ الْكِنْب بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو آننِقَامٍ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ٥ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ مِثَلَّةُ لا إِللهَ إِللهُ هُوَٱلْعَ بِيزُ ٱلْعَكِيمُ اللهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحَكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئَاب وَأُخَرُ مُتَشَيْبِهَ ثُرُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيُكَّبِعُونَ مَا تَشَكْبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْمِيلِهِ ، وَمَايَصْكُمُ تَأْمِيلَهُ ، إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِالْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَ لَبُكِ ٧ رَبِّنَا لَا تُرِغْ قُلُويَنَا بَعُدَادِ هُدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ رَبِّنَا ٓ إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَبِّ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ اللَّهِ

تَاوِيلِهِ عَ تَاوِيلَهُ مَ ابدال الهنزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنْوَجِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَيْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يُؤُولِ ٱلْأَبْصَكِ الله نُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرِّثُّ ذَٰلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ (اللهُ فَاللَّهِ فَلْ ٱؙۊؙؙڹؘؠؙؚۜڡؙٛػؙؙۄۑ۪ڂؘؽڕڡؚۜڹۮؘٳڮؙٛؠٝٝڵۣڶؘڍڽؘٱتَّقَو۠ٳ۫ۼڹۮڒؠۜۿ۪؞۫ڔۼؘۜڶڰؙ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذُواجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرِضُونَ مُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسَادِ ١٠٠

اً غَفِ ر لَّنَا إدغام الراء في اللام اكاتا

النار إمالة هنحة النون والألف

بِاً لأَسْجارِ إمالة فتحة الحاء والألف

هُو وَّالْمَلَتَيْكَةُ النقام وَحَدُهُ

وَجْهِی إسكان الياء

اَتَّبَعَنِ ــ إنبان الياء وسالأ

عَ الْمَسْلَمَةُ مَ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

يا مرون إبدال الهمزة

الدُّنيا بالتقليل

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَّا فَأَغْفِ رَكَاذُنُو بَنَا وَقِمَا عَذَابَ النَّادِ (اللهُ الصَّعَبِينَ وَالصَّعِدِقِينَ وَالْقَلَيْتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ الله شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَٱلْفَرْ يُزُالْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْمِامُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكُ وَأَوَّ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُ م بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنِكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ اللهِ

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكًى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٣) ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّا مَّامَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ في دِينِهِم مَّاكَانُواُيفُ تَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (0) قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُوْقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاَّةً بِيكِكُ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ثُولِجُٱلَّيْلُ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْسِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُّ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ قَدِيثٌ اللهُ

لِيُحْكُم بِينَهُمُ بِينَهُمُ بِيكَانِ البِم مع الاخفاء مع الاخفاء

مويي إبدال الهمزة النهار إمالة فتحة الهاد والاك

الميت

إسكان الياء

المومنون إبدال الهنزة

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

المومنين ابدال الهعزة

ويعكم مكا

ر وفق حذف الواو

وَيَغْفِرُ

اً لَكِ فَوِينَ إمالة الكاف

> الق الخياريات 1

آمراً ث بانها، وففا

همين هنع الباء پر

ا أنثى بالتقليل

أُعَلَم بِمَا إسكان البيم إسكان الإخفاء مع الإخفاء

كَ**الْأُ**نثِي بالتقليلُ

وَكُفُلُهَا

زَگِرِيَاةِ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُوَدُّ لُوْأَنَّ بِينْهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُ ٱللهُ نَفْسَهُ أَوْ ٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْدُنُو بَكُرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ (٢٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَيْ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ فُرِيَّةً الْعَضْهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُم الله إِذْ قَالَتِ آمَرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِعَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ٣ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَّكِّرِيّاً كُلَّماً دَخَلَ عَلَيْهِا زَكِيِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزَيْمُ أَنَّ لَكِ هَندًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣)

هُنَالِكَ دَعَازُكَ رِبًّا رَبُّهُ وَاللَّهُ مَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ إِنَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتِ كُذُوفُوقَ آيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُّورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمُّ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأْتِي عَاقِرٌّ قَالَ كَنَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَ لِمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِبْحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ (اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ يُكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ يَامَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعُ ٱلرَّكِعِينَ (اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ إِذْقَ الَّتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْمَهُ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْمِ وَأَلْاَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهِ

زگرياً م بالهمز المضموم مع المد المتصل

قَال رَّبِّ إدغام (كل المواضع)

وهو اسكان الهاء بيحيي بالتقليل

لِي فتع البياء

ربت كَثِيرًا النفام

وَ الْإِبْكُارِ إمالة فتحة الكاف والألف

عيسى بالتقليل وضاً

ٱلدُّنْيا بالتقليل للؤوالقالف

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلصَّدلِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكُونَ فَيَكُونُ ﴿٤٤) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنِحِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ أَنِي قَدْجِمْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن زَّبِكُمُّ أَنِيَّ أَغْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيَّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِي (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوَرُكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتُكُمْ بِعَالِيةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠٠ إِنَّ اللَّهَ رَيِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ (أَنَّ ﴿ فَلَمَّا ٱحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

رَبِّنَآءَ امَنَابِمَآ أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللهُ إِذْقَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ٥٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَّنْصِرِينَ (أَنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِ مُ أَجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَرِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥) إِنَّ مَثُلَ عِيسَىٰ عِندَاللَّهِ كُمْثُلِ ءَادُمْ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْمُعَرِّينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَن ٱلْمُعَرِّينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَن ٱلْمُعَمِّرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ ا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوٓ أُنَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُ لَفَنَجُ عَلَ لَمُنْتُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

يُعِينِينَ بالقليل أُفِينَ مَة الفيام فأحكم بينكر المنام بينكر موالانقاء موالانقاء

> الدين بالتقليل فنوفيهم بالنون بدل الباء

عِيسىٰ بالنقليل

قَال لَّهُ

لَّعَنْتَ

لَهُو إسكان الهاء (الموضعين)

التورث إمالة هنعة الراء والألف

هانتم

المومنين إبدال المعزد إِنَّ هَانَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَفْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ الله عَمَانَتُمْ هَتَوُلاء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهُ الكُم بِهِ عَلَيْهُ الكُم بِهِ عَ عِلْمُ فَلِمُ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ الله مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَّت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتنبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١١ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ اللَّهُ وَقَالَت ظَآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ عَامِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُؤْمِنُوۤ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوِّقَى أَحَدُّ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوكُمْ عِندَرَيِّكُمٌّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمُ اللهُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنِطَارٍ يُؤَذِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (0) بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَٱتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١

النهار الهاء والالف تومنوا ابدال الهمزة يوتي ابدال الهمزة ابدال الهمزة ابدال الهمزة الموتيه الموتيه الهاد الهمزة

> تَامَنَهُ إبدال الهمزة (الموضعين)

بِقِنطارِ إمالة فتحة الطاء والألف

يودة إسكان الهاء (الموضعين)

بدينار إمالة فنحة النون والألف لِنَحْدِ بُرُهُ يُولِيَكُهُ إسال المعزد وَالنَّهُ بُورَةً وَالنَّهُ بُورَةً

يَقُول لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ

تَعْلَمُونَ فتح الناء ونسكين العين وتخفيف اللام وفتحما

يَّنَا مُرَّكُمُ أَيْنَا مُرَّكُمُ إِبِنَالِ الْمِيرَدُ وإِسِنَالِ الْمِيرَدُ

كَثُومِنْ نَّ إبدال الهنزة

ع القررت م تسهيل الهمزة الثانية مع الامطال

وَأَخَذَتُمُ الفام الفال إلفام الفال

> آستگم مَّن درور

وَإِنَّ مِنْهُ مْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُو مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمُّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّينَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللهِ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَتِيكَةُ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرَّكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴾ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنِقَ ٱلنَّبِيِّ نَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِن كِتَكِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرْتُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٨) فَمَن تُوَلَّىٰ بِعُدُ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُونَ (١١) أَفَعَكُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْ نَا وَمَاۤ أُنْ زِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَدُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهِّدِي اللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ( اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلطَّكَ آلُونَ آلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارُ فَكُن يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِيِّهِ ۚ أُوْلَٰيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلدِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١٠٠

موسی بالتقلیل وعیسیی بالتقلیل و نخن

يَبْتَغَغَيْرَ

وجهان:

١. إدغام
النين في الغين
وهو المقدم
٢ الإظهار
(كحفص)

وهو

بعَد ذَّالِكَ الفام

مر تنزل اسكاناتنون مخفاة وتخفيضالزاي

التوريلة بالتوريلة الراء والالت الداء والالت الماء والالت

لَن نَنَا لُواْ ٱلْبِرَحَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونِ وَمَالْنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِيَّ إِسْرَةِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَيْلَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرِيْةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَيدِقِينَ الله فَمَنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايِنَتُ مَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمِّ وَمَن دَخَلَهُ رَكَانَ ءَامِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَمِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَاعِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءٌ وَمَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱللَّمُ مُسْلِمُونَ اللَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ الس وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ هُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ اللَّهُ عَلَيْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

النار النام والما النار النام والأنام والأناء والأناء النام الما النام الما النام ا

تَامُرُونَ وَتُومِنُونَ ٱلْمُومِنُونَ اللَّمُومِنُونَ

> عَلَيْهِم كسراليم (الموضعين)

ٱلْمَسْكُنَة ذَّالِكَ إيفام

> 。 (400)。 (705<del>))</del> (400)。

يُومِنُّونَ وَيَامُرُونَ إبدال الهنزة

تَفَعَلُواُ بالثاء بدل الداء

و خرو و تڪفروه بالثاء بدل الباء

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكُنُواتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ الا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَامِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايُنصَرُونَ السَّاضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَلَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَيُسُواْ سَوَآَّةُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَنُدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ بِيحِ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظُلُمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ يَتأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبِيَّنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٠) هَنَأَنتُمْ أَوْلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِئبِكُلِوء وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الله إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِئَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ عَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ

النار المناد ال

يضِرُكُم كسر الضاد وإسكان الراء

اً كُمُومِنِينَ إبدال العِمزة إذ تَّقُول

إِذْ هَمَّت ظَآ بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَ آوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنشُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَتُةِ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِي مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ المُن وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنْظُمَينَّ قُلُوبُكُم بِدِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِمِتَهُمْ فَيَنقَلِمُواْ خَآيِبِينَ ﴿ الْآَلُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ المَن وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَثَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوَّا أَضْعَىفًا مُضَعَفَّةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ النَّارَالَتِي أَعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ (الله وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الله



ا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَفْ فِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنُ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَا ٱللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَكَ إِنَّ الْوَهُمُ مَّغَفِرَةً اللهُ مُعَنْفِرَةً اللهُ مُعَنْفِرَةً مِن زَيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهُ مُسُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّشَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

مُومِنِينَ إبدال الهنزة الكنفرين إمالة تتحة الكاف والآلف (الموضعين) كُدُ دَيُّهُ اك

الدُّنْيا بالتقليل نُوتِهُ إبدال الهيزة

وكأين يقت عليها بالياء (بدون نون)

فُرلَ ضم القاف من غير ألف وكسر الناء

أَغْفِر لَّنَا إدغام الواء في اللام

> ٱلدُّنْيا بالثقليل

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ (اللهُ أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَا مُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبْيهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن مُرِدٌ ثُوَابَ الدُّنْيَانُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ . مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَأَيِّن مِن نَّبِيِّ قَلْتُكُ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِيسَبِيلِٱللَّهِوَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثُبِّتُ أُقَدَامَنَاوَأَنصُرَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعْنِ لَهُ اللَّهُ مُأَلَّلَهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٨)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ اللَّهُ مُولَكِكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ (١٥٠) سَنُلِقي في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلُطُكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّادُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) وَلَقَدُ مَدُوَّكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِنْ بَعْدِمَا أَرَسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَن حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ (Tol) \$ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَى أَحَادِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَنكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَدِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصِكِبُ كُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (00)



المُومِنِينَ إبدال الهمزة

إذ تُصعِدُونَ النفام الذال النفام الذال حُكَمُ و حُكمُ و ضم اللام

عَلَيْهِمِ عداليم

مرو تجمعون بالتاء بدل الهاء

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَرِيهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحِيء وَيُميتُ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَكَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٧٥١)

وَلَهِن مُتُهُمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشِّرُونَ الله عَبَمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنضُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ قِي وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمُّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِكَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُلَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ السا أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْأَصَبَتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلَهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

وأستغفر آلمه منون آلقكمة

المومنيين إبدال الهمزة (الموضعين)

ٱلَّذِين نَّافَقُواْ

وَقِيل لَّهُمُّمُ

أَعْلَم بِمَا

تحسيان كسر السبن

قَال لَهُمُ

قَدَ جَّهُعُواْ إدغام الدال

إدغام الدال في الجيم

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَّاتَّبَعْنَكُمُ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُوكَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ ١٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَا بَلْ أَحْيَاء عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ السَّ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ء وَكِسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْ مِنِينَ (١٧١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَ مُ فَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُوَّمِنِينَ السَّ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةَ وَلَمْمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْتًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيعٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ٱنَّمَانُمْ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّ أَنفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِنْ مَأْ وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُحُوِّخَيْلًا لَمْ مَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَتَّة وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

وكافون، إثبات الباء وصلاً

ر مومنین اسال السان

> يَجَعَل لَّهُمَّ إِنفَام

کسین کسر السین (الموضعین)

المومنين إبدال السرة

تُومِنُّواْ إبدال الهنزة

> فضله هُوَ الفال

يعَمُلُونَ بالياء بدل

ٱلدُّنْيا بالتقليل ٱلْفُكرُور

لَّقَدْسَمِعُ اللَّهُ عُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنَّ أَغْنِيآ ﴾ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (الله فَالِكَ بِمَاقَدُ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ اإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُكُمْ فَلِمَ قَتَلْتُكُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِنكَ ذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَنبِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُٱلْوُتِ وَإِنَّمَا ثُوَّفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ الْهُ اللَّهِ التُّبَّلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ السَّا

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ظَنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوْاْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِثْسَ مَايَشْتُرُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَكَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨١) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخُلَقْتَ هَنْذَابِنَطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهِ رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَآغَفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُنِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (الله

أُضِيع عَملَ النظام بالتقليل بالتقليل

إمالة فتحة البياء والألف

ماو دهم

وبيس

لِّلاً بَرارِ إمالة فتحة الراء وترقيق الراء الأخيرة

و و يومن إبدال الهدوة

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا يَهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُرُ ثُوَا بَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوابِ (١١٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَا عَكُمُّ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْهَادُ ١٧٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُ لِلْأَبْرَادِ (١١٨) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 💮 يُؤْرَةُ النَّاءَ

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مَّسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكُمْ أَمُواكُمْ مُ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَى آَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ١ ٥ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَنَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَنثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نُعْدِلُواْ فَوْحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنْتُكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ٧٣٠ وَءَالُواُ ٱليِّسَآةَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتُ المِّينَ الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَنَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُتُرَقَّةُ لَا مَّعُهُ فَا ( ) وَٱبْنَلُواْ ٱلْيَنَكَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُ وِفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ



الشفقا

الْقُرْبِي

يا گُلُونَ إبدال الهمزة (الموضعين)

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَمِ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا () إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوا لَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا (اللهُ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَندِ كُمِّ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيَانَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنُتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلشُّدُسُ مِمَّاتَرُكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّدُ، وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنُ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُلَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلِيمًا حَكِيمًا



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُرُكُ أَزُوا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُغُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُّ مِمَّا تَرَكَ يُمَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ آمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكَ ثَرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وصييَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ كُدُودَهُ وَيُدَّخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ

رو صى كسر الصاد وياء بدل الألف ياتين بدال الهدزة (الموضعين)

يَاتِيكَنِهَا إبدال الهمزة

وَٱلَّذِي يَأْتِينِ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَكَةً مِنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُتَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا (0) وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ عِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِيكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَاْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللهُ

بِٱلْمَعْرُوف فَّإِن النَّاهِ وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيَّا أَتَأْخُذُونَهُ. بُهْتَنَاوَ إِثْمَامُّيِينَا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعَضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَا بِالْأَوْكُم مِن ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَكَفَ إِنَّـ هُوكَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمُ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَجَالاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَكَيِّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَايَحِمُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَىٰ حِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣

إخداهة بالتقليد فكلا تكاخُذُواْ بيدال الهمزة

أَتَاخُذُونُهُ إبدال الهمزة ما هج مع

تاخذونه، إبدال الهمزة

النِّسَا إِلَّا حذف الهمزة الأولى

قد سَّلُفَ ابدغام الدال في السين (الموضعين) 4000 • 1777 • 1777 • 1777 • 1777 • 1777

اًلِنِسَا إِلَّا حذف الهمزة الأولى

و أَحَلَّ فتح الهمزة والحاء

أُلُمُومِنَكِتِ إبدال الهمزد (الموضعين)

أُعْلَم بِإِيمَانِكُمُ إسكان اليم مع الإخفاء

لِيُحَبِيِّن لَّكُمُّ الطام

المُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمْ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ تُحْصِينِينَ غَيْرُ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاتَرُ ضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْمُ فِي مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَحِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ إِلَكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ ٱللهُ لِيُسَبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ الله

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَاتِأَن تِمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُولِدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواۤ أَنفُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُنُدْخَلًا كُرِيمًا (١٦) وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَابُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلَنَا مَوَ لِي مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا السَّ

لَاتَاكُلُو إبدال المعزة جِحَكرةً

عَلَقَدَتُ ألف بعد العين لِّلْغَيْب بِمَا العِنام

تُخَافُون يُشُورَهُنَ نَشُورَهُنَ العقام



القُرين بالتقليل (الموضعين) والضّاحِب بِالمُجنّبِ الفام الفام و كاهم، ون

لِلْكِلْفِرِينَ الْمِلْوَةِ فَنْجَة

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدُآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرِّنِ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسْكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ إِيَّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلْفِينِ عَذَابًا مُّهِينَا ٧٣)

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآء شَهِيدًا اللهُ يَوْمَ بِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّى بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّهُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُرْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّنْ يَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَ مُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

مَثْقَالَ ألر سُول أَعْلَم بِأَعْدَآيِكُمْ إسكان اليم اسكان اليم

يُومِنُونَ إبدال الهمزة (الموضعين)

أَدْبِارِهَا إمالة متحة الباء والألف

أَفْتَرَى إمالة فتحة الراء والإلف

هَلُوُ لِلآءِ أَهُدُى إبدال الهمزة الثانية بأه مفتوحة

وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (اللَّهُ أَ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ء وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (أُنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ ، امِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهُ ٓ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتُرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ مُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَانِبَ وَكَفَى بِدِي إِثْمَا تُمِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَؤُكَّوَ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْسَبِيلًا (اللهُ)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ مُنْصِيرًا (اللهُ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ نَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يُلتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَ بِرَّا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدُّا لَّهُمْ فِهَآ أَزُو جُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهِ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرُ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ٥

يُوتُونَ إيدال الهداة يُضِجُت الْجَلُودُ هُم الْحَامِ الناء الْصَلِحَات الْصَلِحَات الفام الفام الفام الفام

> رجهان: ۱ اختلاس کسرة العير



نعُیّا ۲. اسکان المین

تُومِنُونَ ابدال اليمزة

تَاوِيلًا إبدال الهمزة

قِيل لَّهُمُّ الرَّسُول الرَّسُول رَّأَيْتَ

وَاسْتَغُفر لَّهُمُمُ النظام الرَّسُول

لُوجِدُواْ انظام يُومِنُونَ ابدال الهنزة

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَٱ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلُا بَعِيدًا ١٠ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أُرَدُنَّا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (١٠) أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فَتِ أَنفُسِهِمُ قُولًا بَلِيغًا آن وَمَآأَرُسَلُنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجِدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا (اللهِ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسْلِيمًا (0)

وَلَوُ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ الْنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْنِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا اللهَ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْثُبَاتِ أَوِٱنفِرُواْجَمِيعَا (٧) وَإِنَّ مِنكُرِلْمَن لِّبُطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَلَبَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَّلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَ لَمْ تَكُنَّ بِيُنَّكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُ بَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَ الْأَرْخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبٌ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ

أُوُا خُرجُوا ضم الواو

د پنرگم إمالة فتحة اليا، والالف

> يَكُنَّ الدَّالِيَّالَّهُ ٱلدُّنْهِا

بالتقلبل يغلب فسوف النفام الباء



نورتيد إبدال الهمزة وَمَالَكُمْ لَا نُفَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنَ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٧٠ ٱلَّذِينَ امْنُواْيُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَنُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيّآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ٣٠ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ أَمُّمُ كُفُّواَ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَا ثُوا ٱلزَّكُوا فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلَّ مَنَكُ ٱلدُّنَيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١ تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكُ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُنَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّتُةِ فِين نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧٧)

بَيْت طَّارَيْفَةُ النفام النا.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَّى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مُنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠ مِّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنةً يَكُن لَّهُ. نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (٥٠) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (اللهِ

المومنين ايدال الهمزة بالس ايدال الهمزة بالسال الهدال الهمزة



ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٧٧) ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضِّلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٨) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَأُمِنْهُمَّ أَوْلِيٓآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَكُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانكَ خِذُواْمِنْهُمْ وَليَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أَوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُ ورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ لِلْوَكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَلِيلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّ وَأَ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ فَخُنُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَأُولَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١١٠

حَصِرَت مُردُ وَرُهُمَ إدغام الناء في الصاد

وَيَامَنُواْ إبدال الهدزة حَيِّث تُقِقَتُمُوهُمْ

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِينٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيلٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

كذلك كُنتُ

المومنين إبدال الهمزة

> اُلْمُسَّىٰ التقليل بالتقليل

ٱلْمَلَتَجِكَة ظَّالِمِي النفام

مَاوَدَهُمَّ إبدال اليمزة

المكافرين إمالة فتحة الكاف والألف

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُو لِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُحَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخَسْنَيِّ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرا عَظِيمًا (الله دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً <u>وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٣ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ </u> ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَّ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمَّ وَكَابَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (11) اللهِ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَيْنِرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَا جِرًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مَكِي ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (الله وَإِذَاضَرَ بَنْمَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُبِينًا اللَّهُ

وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَافِةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَوْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ وأَحِذْ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِينَ عَذَابًامُّهِينَا النَّ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا أَطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا اللهُ وَلَاتُهُ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ مَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ مَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السَّ إِنَّآ أَنزَلْنآ إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرْمِكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (١٠٠)

وَ لَنَاخُذُوا مرضي لِلْجَاهِرِينَ أظماننته آلمُومِنِينَ كَالْمُونَ ألكك

أُرِيْكَ

وهو اسكان الهاء هنأنتم شعار العدد

> ٱلدُّنْيا بالنقليل

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ إِتَ ٱللَّهَ كَانَعَفُورَارَحِيمَا ﴿ اللَّهُ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا أَشِيمًا اللهُ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا الله هَاأَنتُمْ هَتَوُلآء جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ فَكَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الله وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْلِمُنَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ جُهَّتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت ظَآبِفَ أُمِّنَهُ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ





وقال

ٱلصَّكلِحَتِ سَنُدُّخِلُهُمُّ رِدغام

> ا أنثى بالتقليل

وهو إسكان الياء (الموضعين)

م مومن مومن إبدال الهنزة

و کمون ید خلون ضم الباء وفتع الخاء

يُظُلَمُون نَقِيرًا النفام

ئى قرىرى توتونھن إبدال الهمزة

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّبَلِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمَّ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَ ٱلْدَاَّوَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلآ أَمَانِيٓ أَهْلِ ٱلْكِتَنبُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَبِهِ. وَلَا يَجِدُلُهُ رَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (100) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٠٠٠)

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بِينَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَّصْتُمُّ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُينِ ٱللهُ كُلُّ مِن سَعَتِهِ أَءوكَانَ أَللَهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا (اللهُ) وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ عَلَيْهِ مَا فِي إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهُا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰ إِلَّكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَّابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُوالِكُ

يضّلُحاً فتع الياء ثم صاد مشددة منتوحة وألف بعدها وفتع اللاه

ويات المال الهمزة فريك المفام ألدنيا المفام المواب المفام المواب المفام المواب (CD)

نْزِلَ شم النون وكسر الزاج

أُنزِلَ ضم الهمزة وكسر الذاي

فَقَدضًلَّ إدغام الدال في الضاد

لِيَغْفِر لَّهُمُّ

ٱلْكِيْفِرِينَ امالة فتحة

المومنين الدال الهمزة

> نزل ضم النون

وَالْكِنْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

﴿ يَكَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَى بِهِمَ أَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا لَذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّهِ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَالَا بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ۖ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْمِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِلَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ أَأَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ ٱلْكَرْنَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِلَّهُ يَعَكُمُ بِينَكُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَيْفِينَ عَلَى ٱلْتُوْمِنِينَ سَبِيلًا (اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَّاءٍ وَمَن يُصِّيلِ ٱللَّهُ فَكَن تَجِدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ كَالَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الْكَيفِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَالُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرْكِ ٱلْأَسْفَالِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا السَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَتِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠٠ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

学学学

وَيَقُولُون نُومِنُ النام المارة السال المارة المكلف الأ

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والآلف تُوتِيهِم بالنون بدل الهاء مع الإيدال

الزاي فَقَد سَّأَلُواْ إدغام الدال

إدغام الدال عند السين عو سيئ موسيئ بالتتليل

أَرُّنَا إسكان الراء ﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنْ اللَّهِ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُربِدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُوِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِينَ عَذَابًا شُهِينًا السُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَأَنَّ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِفْقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُ مِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَٰ لِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَنَّا مُّبِينًا (٥٠٠) وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (اللهُ)

هِم مِيتَنَقَهُ مُوكُفُرهِم بِكَايَتِ ٱللَّهِ وَقُنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلْفٌ بَلُ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَيْؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا السُّ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُمْتَنَاعَظِيمًا السُ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡنَكَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُم بِهِۦمِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيْنَّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينَا الْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الس وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ } وَتُوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهِ فَيُظَلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ كَثِيرًا اللَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ ثُهُواْ عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ أَكُنِ ٱلرَّسِيخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًا عَظِمًا (١١١)

إبدال الهمزة



إِلَيْكَ كُمَا النفام

و عيسي

هر موسیی بالنقلیل

قَد ضَّلُواْ ادغام الدال خالضاد

لِيَغَفِر لَّهُمُ الفام

قد جَاءَ كُمُّ إدغام الدال

اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَّكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَثُونُسُ وَهَدُونَ وَسُلَيْهُنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُرِدَ زَنُورًا ﴿١١١ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكِلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنهِزًا حَكِيمًا (١٥٠) لَنكِن ٱللَّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ رِبِعِلْمِهِ، وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَثْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهُ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءً كُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَّكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا (١٠٠٠)

عسی

يَّتَأَهَّلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَنْهَا ٓ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِلُّ الْمُرْجَكِنَاهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِن زَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا (١٠٠٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَامُواْ بِهِ . فَسَكُمُدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (س)

قُد جَّماً يَ كُمُ إدغام الدال شالحيم بُسْتَفْتُونَك قُلِ النفام

> **وُهُوَ** إسكان الهاء

> > (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

يَحَكُم مَّا إدغام

اِن کسر الهمزة

وَٱلنَّقَوِيٰ بالتقليل يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَافَةَ إِنِ اَمْرُ قُلْ هَلْكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانتَا الثَّنتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَا تَرَكَ وَإِن كَانتَا الثَّنتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَا تَرَكَ وَإِن كَانتَا الثَّنتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَا تَرَكَ وَإِن كَانتَا الثَّن اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

مِنْ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَاءِ

٩

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنرِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِدِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أُلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْبَصَةٍ غَيْرُمُتَجَانِفِ لِإِثْمِرْفَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُّ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمْكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَكُمُ ٱلطَّيِّبَثُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلمُوْمِنَاتِ وَالْمُعْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِئنبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

المُومِنكِ المُومِنكِ المِدالِ المِدادَة

وهو

وَأَرْجُلِكُمْ كسر اللام

> مر مر بالتقليل

جا أحدُ حذف الهمزة الأولى

وَاثَقَكُم النقام

لِلتَّقُويِي بالتقليل

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَن فَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِن كُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ فُمَا يُريدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَٱذۡكُرُواْنِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْفَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايِئِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أُنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قُوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ (الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ مَنِي حَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر مَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (اللهُ فَيمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِةِ ، وَنَسُواْ حَظَّامِمًا ذُكِرُواْبِةِ عَوَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمٌّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ

نعمت بالها، وشأ



فَقَد ضَّلَّ إدغام الدال إدغام الدال

تَطَّلِع عَلَىٰ الفام نُصِكري إمالة فتحة الراء والألف

وَالْبِغُضَاءَ إِلَى سييل الهمزة الثانية

جَّاءَ كُمْ إدغام الدال شالجيم (الموضعين)

يُبيِّن لَّكُمُّ النظام

اُللَّه هُو النفام

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواۚ إِنَّا نَصَكَوَى ٓ أَحَدُّنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغَضَاءَ إِلَا يُوْمِ ٱلْقِيامَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاةً حُمَّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُّ كَيْمُ صَيْرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْ يَمُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهُ إِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصِيرَىٰ نَحَنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ مُ قُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمَّ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقٌ يَعْفِرُلِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ فَدْجَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اللهُ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ةَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُو فَنَنقَلِمُواْ خَسِرِينَ اللَّ قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ شَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونٌ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

جَآءَكُمْ يُبَيِّن لِّكُمْ يَكُمُّوسِي بانتلبا قَالَ دَّتَ

تَاسَ بدال الهمزة

- 100 P

ءَادَم بِأَلْحَقِّ المَكان اللهِ المِكان اللهِ المِكان اللهِ

قَال لَّأَقَنُكُنَّك قَالَ إِنْ عَامِ فِيهِما

> إِنِيَ فتح الياء التار إمالة فتحة

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّالَن نَّدْخُلَهَ آأَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذْ هَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا يَلا إِنَّاهَاهُ مَا قَاعِدُونَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (٥٠) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله المُ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمُ بِأَلْحَقِ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَّلَ مِنَ ٱلْاَخْرِقَالَ لَأَقْلُكُ كُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُّوۤ أَبِإِثِّمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُوا ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُم رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وَّأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْأُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُ مُ خِزَى فِ ٱلدُّنْكَ أَو لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَ لَهُممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَانُقَيِّلَ مِنْهُمُّوْكَ لَمُعْتَكَ مِنْهُمُّ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ

ذراك المنام الدال حَمَّاتُهُمُّ المنان السين السين السين السين المنام الدال المنام الدالم المنام الدالم المنام الدالم المنام الدالم المنام الدالم المنام المن

النّارِ إمالة هنعة النون والألف

بَعَّدظُّلُوهِ ع انفام يُعَلِّب مَّن انفام

وَيَغَفِر لِمَن النفام

1500 A

الرسول لا المسول لا المسال الهمزة المال المال الهمزة المال ال

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِوَ مَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابُ مُّقِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ الله فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِيهِ وَأَصَّلَحَ فَإِتَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُورَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ويَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوّا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ عِدْ وَلَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ عَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مِّ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُواْ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمُّ مُكُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّ

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُمُ بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوُلَيۡهِكَ بِٱلْمُوۡمِنِينَ اللَّهُ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَعَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ مُحَكُّمُ مِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فيها آن النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنفُ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (اللهُ عَلَيْهُ مُ الظَّلِمُونَ (اللهُ

اَلتَّورىنة<u>َ</u>

م الثرهم إمالة فتحة الناء والألف

بعلسی زرد ای

مَن يَم مُصَدِقًا إدغام

التورية إمالة النحة الرا، والالف (الموضعين)

> فیه هرکی هدکی ادغام

ٱلْكِتَّب بِٱلْحَقِّ النظام

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ الْثُرِهِم بعيسَى أَبْنِ مَرْيَحَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكُ يُومِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُوْرُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَهُدًى وَمُوْعِظُةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ ۖ وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلَّا نِجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَّكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَيحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِمَا ءَاتَنكُم فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ مُكُمِّمٍ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١٠ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا آءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِثُولَ عَنْ بَغْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

ا يَتَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَسُرَى أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ } بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَفَيْصَبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِم مَندِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِّهِدُوكَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمٌ ( اللهِ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُو ٱلْفَالِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلِعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٠

وَالنَّصَنْرِيَ إمالة فَرَّرِي وفقاً: إمالة وصلاً وجهان

يَقُولُون نُخَّتُنَى النفام

ابدال الهنزة ريقول ويقول

اَلْمُومِنِينَ يُوتِيهِ وَيُوتُونَ مُومِنِينَ مُومِنِينَ اِدال العداء

> الله همر النفام الكنفرير امالة

هُرُوَّا باسر هر فرقا ابدال الواو معزة مفتوحة

أُعَلَم بِمَا إسكان اليم مع الإخشاء

و تَرى إمالة هنحة الراء والالف

وَأَكْلِهِمِ الشُّحْتَ الشُّحْتَ الشُّالِمِ الشَّالِمِ الشَّالِمِ

لَيدِيسَ إبدال الهعزة (الموضعين)

قُو لِمِمِ عسر اللهم يُنفِق كَيفَ

وَالْبَغُضَاءَ الْمَن سييل الهمزة النائية

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٥٥ قُلْ يَكَأَهَلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنُزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَّلُ وَأَنَّاۤ أَكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ۖ قُلُ هَلَ أُنَيِتُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوُلَيِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُنُونَ الله وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَلِهِمُ ٱلسُّحَتُّ لِينْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَوْلَا يَنْهَلَهُمُ ٱلرَّبَّنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِ مُ ٱلشُّحْتَّ لِبَشْرَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَقَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُغْيَلْنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ كُلَّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلُوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرُيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّيْهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَدُّ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرِينَ (١٧) قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَئة وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَّيِّكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكُثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ طُغِّيَكَنَا وَكُفْزًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَن إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلِّكُمَّا جَاءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

التورينة إمالة فتعة الراء والألف (الموضعة)



الكافرين إمالة متحة الكاف والآلف (الموضعين)

تاس إبدال الهنزة والنصري إمالة فتحة الراء والالف شت

وَحَسِمُواْ أَلَّانِكُونَ فِتَنَدُّ فَعُمُواْ وَصِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١) لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَدً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَى إِسْرَ وَمِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ ٱلنَّارُّوَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧) لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَائَةٌ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَيْهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَفَلًا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَدُسْتَغْفُرُونَ فُرُواللَّهُ عَنْفُورٌ زَحِيتُ (٧٤) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِيدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ انظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِنَ ثُمَّ ٱنظُرْأَنِّى يُوْفَكُونَ اللهِ عَلَى أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧)

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ اللهِ لَعِي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْيَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا لَهُ اللَّهُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَيِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (٧٠) تَكْرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُوَلِّوْنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَبِيْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (الله الله المُعَامِدُنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدُوةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَهُود وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ م مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْ اللهُ وَأَنَّهُ مَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

قَد ضَّ لُواْ بِهِ الطالا پِهِ الطالا السَّكِيل لُعِنَ

و عيسى تقليل وقفا

لبيس إبدال الهمزة (الموضعين)

تكرى إمالة فتعة الواء والألف

يُومِنُونَ إبدال الهمزة



تَصَارِی امالة فتحة تری إمالة هنعة الراء والألف

هر هر **نومِن** بدال الهمزة

رَزَق كُمُ النظام

برسم مومنون ابدال الهمزة

> تَعَدِير رُقَبَةٍ النظام ذَالِك كُفَّدُرةُ

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَالَنَا لَا نُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجِّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَّهُواْ بِعَايَنِيَنَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْتَرِمُواْ طَيِبَنِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْاللَّهَالَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُونِي (٥٠) لَايُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفُّ لَ يُثُهُ وَإِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أُوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّا مِّ ذَلِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَنَكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُ وَنَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقَوا وَءَامنُوا ثُمَّ ٱتَقُواْ وَآحَسنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٣) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَتِلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبُ فَمَن آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ عَامَتُواْ لَانَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلَهُ ومِنكُمْ مُتعَمِدًا فَجَزّاً مُ مِثلُ مَا قَنلَ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ، ذَوَاعَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّنرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِيُّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱسْفِامِ ١٠٠٠

ألقنلكنت

وَٱلْقَاكَةِ دَاكَ د

يعكم ممّا إدغام (الموضعين)

عُجَبك كُثرة الدغام

أَشْيَاءَ إِنْ نسهيل الهعزة الثانية

يُ نَزُلُ إسكان الثون مخفاة وتخفيف الزاي

قَد سَّالَهَا إدغام الدال خالسين

كيفرين إمالة فتحة الكاف والالف

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( ﴿ ﴿ فَ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَ لَهُ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْحُالِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْفَلَيْدِ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُّ تُقْلِحُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَلُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبَدِّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُوا ٱلْقُرُةُ الْ تُبْدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَن سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصَّبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ (نَا) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍّ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

قِيل هُمْ ادغام

ٱلْمَوْت تَحْلِسُونَهُمَا اِنفام

هر المراجع ال

أستُحق ضم الناء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم معزة

عَلَيْهِم

ياتُوا الدال السنة

وَإِذَا قِيلَ لَمُنْ تَعَالُوٓ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِكَآءَنَآ أُوَلُوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيَهْ تَدُونَ ١٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ أَخَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْيَهُ وَلَانَكُتُمُ شَهِدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَّالَّهِنَ ٱلْأَثِمِينَ ( اللَّهُ فَإِنَّ عُيْرَ عَلَيَ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُ ٱلْأُولِيكِنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا أَحَقُّ مِنشَهَدَ تِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّا يَمَنُ أَبَعُد أَيْمُنِيمٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ر علسي تقليل وقضاً (الموضعين)

راً لتَّورِينةً إمالة الراء

وَ إِذَ تَّخَلُقُ النفام

وَ إِذْ تُحْرِجُ إِدْ عُام

الموتى

إذ حيتهم إدغام الذال في الجيم وإبدال الهمزة

يُعْرِلَ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي مهم مشالاً

نَّاكُلَ

قَد صَّدَقْتَنَا

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ( اللَّهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَئِيةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذَ إِنَّ وَتُبْرِئُ ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْ إِنَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَىٰ بِإِذْ بِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِنتَهُ عِبَالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَأَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيمَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الْآنُ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْحُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَ قَتَ نَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبِنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مِّ رَبِّنا ٓ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ اللهُ عَالَ ٱللهُ إِنِّي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ وَمَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلَآ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠٠ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تُجِّيي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِما آلْبدارضي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (١١٠)

علسى تليل وقتاً منزلها منزلها السكان النون مخفية وتخفية

ينعلسيى شليل وقفاً ماأنت شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> لح فتع اليا.

تَعَلَم مَّا النقام أَعَلَم مَّا النقام تَغَف لَهُمُّ

تغفرله، إدغام الراء في اللام الله هَاتُا

ادغام

إسكان الهاء

عَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّامُ تِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلاً وَأَجَلُ مُسمَّى عِندُهُ، ثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (٣) وَمَا تَأْنِيهِ م مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدَّكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ وَنَا ١٠٠٠ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرَى مِن تَحْلِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ الْ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنَدَ آإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠ وَقَالُواْلُولَآ أُنزِلَ

خَلَقَكُم

وهو

وَيَعْلَم مَّا النفام

ت<mark>َالِيهِ م</mark>ر إبدال الهمزة

كاتيهم

وَأَنشَاناً

عَلَيْك كَنْبَا الفاه

عَلَيْهِ مَلَكُ أَوْلُوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ (٥)

وَلُوْجِعَلْنَكُ مُلَكًا لَجِعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبِسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللَّ وَلَقَدِ ٱسْفُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِنْ مُونَا لِكِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيدِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السا قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يُوْمَعِ إِ فَقَدَّ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ رَإِ للهُو وَإِن يَعْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الال وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١١)

هُووًّ إِن

أَن تُكُمَّمُ السنة الس

گذَّب ثِكَايَنتِهِ ع نَقُول لِلَّذِينَ العقام هُمُّ أَذَاكُمُ

مع الناء النائية ترى النار المائة

نُكُذِبُ سَمَّنَا نُكَذِب نَكَايَت

وَنَكُونُ اللهِ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ أَشَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰ هَنَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَدُّ أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُّ قُلِّ إِنَّمَاهُوَ إِلَّهُ وَكِدُّ وَإِنَّنِي بَرِيُّ مِمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْمِ فُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايِدِيمْ إِنَّهُ رَلَا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَنَوْمَ فَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَّ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتْنَنُّهُمْ إِلَّا أَن قَالُولُواللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ الس الظُرْكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِمَأْحَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذًآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَاكَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَائُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّا لُوُمِنِينَ السَّ

بَلْ بَدَا لَمُم مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكُلِدِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَنْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلَدًارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَنكِنَّ ٱلظَّلِهِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٠) وَلَقَدُّكُذِّ بَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصْرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ المَّ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلَّهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)

الدُّ نَيا بالتقليل (الموضعين)

تُرِي

إمالة فتحة الراء والألف

ٱلْعَذَاب بِمَا اِنفام

يَعَقِلُونَ الدال الناء مُبدِّل

> لِکِلِماتِ ابنغام ولَقَدُ

ا المام الدار إدغام الدار الجيم

فَتَاتِيهُم

الموقع والموقع الموقع الموقع

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُونَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللَّ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ عَايةً وَلَنكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايعْلَمُونَ ﴿٢٠ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَآيِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا أَمُمُّ أَمَّثَالُكُمُّ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُعْشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهَ قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَلَ مِلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۗ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرَعُونَ الا فَكُولا إِذْ جَآءَ هُم بِأَسْنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُ مُ أَلْشَيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَالَ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُوا بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا الْخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ٣

بالكاسكة أبدال الهمزة

إذ جَاءَهُم بدنام الذال الجيم بالسنا ابدال الهمزة وزين

فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهِ) قُلْ أَرْءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيِئتِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٠) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينِّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خُزَّابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ( ) وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مِّ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ، وَإِلَّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أُومَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطُّرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (اللهُ

يَاتِيكُمُ الدان الهددة ألْأيكت العَذَاب العَذَاب العَذَاب الفام العُول الفام المُعُمَّ

وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُكَآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَا أُلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَدِتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بَحَهَاكَةِ ثُمَّ تَابَمِنُ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (الله وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ اللهُ عَرِمِينَ السّ قُلْ إِنَّى نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنِّعُ أَهْوَأَءَ كُمٌّ قَدَّ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِنَّةِ مِن زَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِۦْ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِيعَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُضُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ ﴿ فَلَ لَّوْ أَنَّ عِندِي مَانَسْتَغَجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوُّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ (اللهِ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّٰ حِكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ شُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينِ اللهِ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَّإِنَّ أَجُنَّا مِنْ هَلْدِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللَّ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بِأْسَ بِعَضِ أَنظُرْ كِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (اللهُ اللهُ اللهُلِي اللهُ ا وَكُذَّبَ بِهِم قُومُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللهِ اللَّهِ لِكُلِّ نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايْنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ إِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانُقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّحُرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

ٱلدُّنيا ٱلْهُدَى آييتنا

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَادُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيَا وَذَكِرْبِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَّ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُواۚ لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (اللهُ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأُصَّحَنُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِنا ۗ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۖ وَأُمِنْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ (٣٠) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ (٣)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْ اللهُ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٥٠) فَكَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَوَا ٱلْقَمَرَ بَازِعُا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا رَوَا ٱلشَّمْسَ بَانِعَـةُ قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذُٱ أَكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَكَوُّمِ إِنِّي بَرِيَّ ءُمِّمًا ثُشْرِكُونَ اللهُ السَّا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجِّهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَاللَّهِ أَتُكَتَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكَ ثُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَكَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنِّ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ١

درجات من کسر الناء دون الننوين

نَشَاءُ إِنَّ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها

ر هر و موسیی بالتقلبل

وَزُكُرِيّاَ] زيادة ممزة منتوحة في أخره مع الله

و کی کی

وَعِيسِيٰ

بِكُلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ذِكْرِئ إمالة فتحة الراء والألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرِّ يَلْبِسُوٓ الإِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ ١٨ ﴾ وَيِلْكَ حُجَّتُ نَآءَ اتَّيْنَهُ آ إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءً إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (١٨١) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَكَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَتِهِ عَاوُدة وَسُلَيِّمَن وَأَيُّوب وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّنلِحِينَ (٥٠) وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطُأْ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَ إِخْوَانِهُمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٠ كَذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ مُدِي بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرْ بَهَا هَنَوُلآءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكُنفِينَ اللهُ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُلَّا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَاكِمِينَ (اللهُ الْمُعَالَمِينَ اللهُ المُعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِي مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ وَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِ مَالَرُ تَعْلَكُوٓاْ ٱلتُم وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّ ا وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تُرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِلْمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ أَلْيُوْمَ تُعْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكَمِّرُونَ ﴿ وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَّكُتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوًّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الله

ٱلقُرِئ أفترئ وكقد

स्ट्रैंम. इस्ट्रिम् १६

الميت نخفيف الباء وإسكانها (الموضعين)

تُوفَكُونَ وَجَاعِلُ الفيد الجيم وكسر المين وضم اللام

اليّتل كسر اللام في أغرد

و هو إسكان الهاء (كل المواضع)

جعل ادغام فمستقر كسر القاف

يُومِنُونَ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَهُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيَّدَ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ، نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةُ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمرِود إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِوْد إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ السَّبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَكُوبَةً وَخُلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ ١٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَكُرُ وَهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَكَرُ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا فَدْ جَاءَكُمْ بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصُرِّفُ ٱلْآيكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرُسْتَ وَلِنُبَيّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظُا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلَا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسَبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَجِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتَثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً لِّيُوْمِئُنَّ بِمَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَنْ وَنُقَلِّبُ أَفْتِكَ تَهُمَّ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَوُ يُؤْمِنُواْ بِهِءَ أُوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠

ليُومِينَ تُومِنُونَ

إِلَيْهِمِ عداليه الكوتي بالتقليل

لِيُومِنُوا يُومِنُونَ سُلِسَالِسَوْدَ

و هو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُنزِلُ إسكان القون محفاة وتخفيف الزاي

كلمت الفابعد الدم بالجمع

مُبَكِدِل لِكَلِمَنتِهِ ع اِهْ عَام

أُعْلَم مَّن النقام

اعلم بالمهتدين إسكان البم

﴿ وَلُوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُ قَنَ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللهُ وَكُذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَّلِ غُرُّورَا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفْفَيْرَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ مُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزِّلٌ مِن زَّبِكَ بِٱلْحُقِّ فَلاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعُ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَيِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ السَّ

فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ السَّ

وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوا آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ السَّ وَذَرُواْ ظَلْهِ رَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهُ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِ مْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ (اللهُ) أَوْمَنَكَانَ مَيْـتُافَأُحِّيِّيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ، ثُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَاهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُينَ لِلْكَنفرينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعُلُ رِسَالَتُهُ مُسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ السَّا

يُومِنُونَ إبدال البعزة

وَهُو قَلِيَّهُم

بر مراور تحسرهم بالنون بدل الباء

يَاتِكُمُّ إندال الهنزة

ٱلدُّنيا بالتقليل

كفرين إمالة فتحة الكاف والألف

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ فِيَثْرَحْ صَكْدُرُهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَيِّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيُومَ يُحَشِّرُ هُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرَ تُح مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي ٱجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيعُ لِللَّهِ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِينَ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَرَ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَأَقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ إِنَّ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُّكَ مُهَاكِ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُعَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُعَالِكَ النَّهُ اللَّهِ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيُسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَثَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَكُونَ لَا تَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلا يُقْلِحُ ٱلظَّرِيمُونَ الله وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَراً مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نصيبًا فَقَالُواْ هَانَدَالِلَّهِ بزَعْمِهِ وَهَاذَالِشُرَكَا إِنْ الشَّرَكَالِينَ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكُلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرِكَ آبِهِمَّ سَاءً مَايِحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيْنَ لِكَيْدِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ اللَّهَ

الدار إمالة فتحة الدال والألف

فَهُوَ

زَيَّن لِڪَثِيرِ لِظُامِ حُرِّمَت عُلِمُ وَهُمَا عُلْمُهُورُهَا النقام النقاء عُلَامُهُاهُ

قگ ضَّلُواْ إدغام الدال إدغام الدال

100

وهو

رَزَقَكُمُ اِنفام

خُطُوكِتِ

وَقَالُواْ هَانِهِ عِدَّانُهُ وَحَرْثُ حِجْرُلًا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَالْلَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِبِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُورِجِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُورِجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُركاء مُسكِجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَسَلُواْ أَوْلَلاَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رُزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُواْوَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَهُوَالَّذِي ٱنشَا جَنَّاتٍ مَّعْهُ وشَنتٍ وَغَيْرُ مَعْهُ وشَنتٍ وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِيةً كُلُواْ مِن تُمَرِقِ إِذَا آثَمُرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ رَبُومَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسُرِفُوا أَ إِنكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَنْ شَاْحَكُمُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيَطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ

ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيُّ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنلُيَانِي نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلِّإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِّ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهُداءً إِذْ وَصَّناكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا فَمَنْ ٱظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ السَّاقُلُ لَا آجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مُّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَكَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَكَ عَفُورٌ رَحِيمُ ( ( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُو مِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَابِ آوُمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِنَغْيِهِمْ وَإِنَّالْصَالِقُونَ (١١)

اًلُمُعَزِ تنع العينَ ٱلأُنثَيْن نبيوني أظاء

> حَمَلَت عُلْهُورُهُمَا إدغام الناء فالظاء

با مر ج إسال الهمزة

كَنَالِك كَذَابَ النفام

باستنا إبدال الهمزة

意思。

ر پُومِنُونَ ابدال الهندة

نَحْنُنُ فَرُوقَكُمْ مُ فَرَرُقَكُمْ مُ النون النون ثم النون ثم النون ثم النواف النوا

فَإِنكَ ذُبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلآ ءَاجَآ وُكُا حَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَ لِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُصُونَ ١٠٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدُ مَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلَّمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّآفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَكُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠ ١٠٠ اللهُ تَكَالُوَا أَتْلُ مَاكَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ-شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ غَنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِسَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَكَا يَقَنُّ ثُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيهِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱشُدُّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا لَهِ مِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُنَّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الله أُمَّ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءٍ رَبِهِ مْ يُؤْمِنُونَ الس وَهَاذَ الْكِنْابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ اللهُ أَوْتَقُولُوالُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمٌّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيْنَةُ مِن زَيْكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْاَدُ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِيمِا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

عرد فرين بالتقليل

تَذُكُرُونَ تشدید الذال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة فَقَا

فقد جَّاءَكُم إدغام الدال خالجيم

أَظَّلُم مِنْمَن النظام كُذَّب

كدب بِعَايكتِ انفام

ٱلْعَذَاب تِمَا تاريهم إيدال الهمزة

ياتي إبدال الهمزة (الموضعين)

**ياتي** إبدال الهمزة

رَبِيَ

قيتما فتع الثاف وكسر الباء مشددة

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

أُخْرِئ إمالة فتحة الواء والألف

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُ ۚ الْمَلْتِيكَةُ أَوْيَأَقِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱننظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْنُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُّهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٠) مَن جَآةَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلُهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ هَدَانِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَكَيْاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُربِكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ الاسًا قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيَّةٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَتِ ثَكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْلِلْفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ أَلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُورُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ





وَذِكُرِئ إمالة منتحة الواء والألف

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة

تَذَكَرُونَ تَشْديد الذال

باستا إبدال الهمزة (الموضعين)

دَعُونهُمْ بالتقليل

إذ جَّاءَ هُم أَمْرُتُكُ النفاء النفاد والالف النون والالف مِنكُمْ النفاء النفاء

> رشیتما ادغام ثم ابدال

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلْغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْفِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (٥) قَالَ فَيِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شُمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُ وَمَا مَّلْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ وَيَتَكَادُمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ مِثْنَتُ وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ١٠٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠٠ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بِدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِّينٌ اللَّهِ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٠) قَالَ أَهْبِطُوا بِعَضْكُر لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَّمُ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرَجُونَ ١٠٥ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسَا يُؤَرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ ٱلنَّقُويَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُونِكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ يَهِمَا ۚ إِنَّهُ مُرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ وَابَآءَنَا وَأَلِلَّهُ أَمَرَنَا بِمَأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ مِٱلْفَحْشَلِّهِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَّ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (اللهُ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْنَدُونَ 📆

はいる

ٱلرِّزْق قُلُ

ٱلدُّنْيا بالتقليل

> م يُغْرِلُ إحكان اللو مغلاد متخد

جا أجلهم حذف الهمزة الأدار

يَسْتَاخِرُونَ إسال السادة

يَاتِيَنَّكُمْ

اَلِنَّادِ ٱفْتَرِیْ کرہ دَ

ग्रामं

أَظُلُم مِّمَّنِ

گذَّب بِثایَنیّهِ۔

المكان المين رُسُلُنا

ا يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُرٌ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَدُ يُنْزَلْ بِهِ -سُلَطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْآمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (٣) نَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ (0) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ فَمَنَّ أَظُلُرُ مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِعَاينتِهِ عَ أُولَتِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّقَ نَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُدّ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ اللَّ

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدۡخَلَتْ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِينِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخْلَهَ خَلَقَ إِذَا اُدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًاقَالَتْ أُخْرَكُهُ مْ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلآءِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَنكِن لَانْعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُرْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٣ إِنَّا ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَحْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ اللهُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِ مُعَوَاشٍ وَّكَذَالِكَ نَجْرَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (أَنَّ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن مِن مِن مُنْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَكْمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُمُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

ألعذاب

النار إمالة فتحة النون والألف كل المواضع)

لسيم الحم بالتقليل (الموضعين)

يْلُقَاأُصِّحَكِ حذف الهمزة الأولى

ٱلْمَاءَ أُوَ إبدال الهمزة

رَزُقِکُمُ النام الکاف در

المحطورين إمالة فتحة الكاف والألف

الدُّنيا

وَنَادَىٰ أَصِحَابُ ٱلْجِنَّةِ أَصِحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقًا لُواْ نَعَمَّ فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعَنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِأَلْأَخِرَةِ كَنفِرُونَ اللهِ وَبَيْنَهُمَا جِعَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ( ) ﴿ فَي وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَدُوهُمْ لِلْقَاءَ تَحْمَدِ ٱلنَّادِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧) وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَا فَعَ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكُبِرُونَ ( اللهُ أَهَتَوُكُ إِنَّ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِلَّهُ عُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُّ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمُلَةِ أُوْمِمَّا رُزُفَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ الْإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ أَلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَمِيبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيُوٰةُ ٱلدُّنِكَاٰفَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يُوْمِهِمُ هَنْذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنِيْنَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلْقَدْ حِنْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَـأَقِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (٣) إِنْ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةِ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ ١٠٠ اَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ فَا وَلَا نُفَيْدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ فَعَ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِ ٱلثَّمَرَ تَ كَذَلِكَ نُحْرُجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

إِنِيَ فَتِع الباء فَتِع الباء الراء والالف فتعة الباء والالف الراء والالف الباء أَبُلِغُكُمُ مُنَ الباء مقلقلة المقلقة وتقفيت اللام وأَعْلَمُ مِنَ اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِدُأْ كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ اللَّهُ الْأَيْنَ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ اللَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَنهِ غَيْرُهُۥ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِ إِنَّا لَهُ كِنكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ أَبِلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ١ أُوعِجْبُتُمْ أَنجَاءَكُرُ ذِكُرٌ مِن رَبِّكُوعَكَن رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَكُونَرُ مُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِتَايَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠ ١ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِّن رَّتِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَالَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ إِنَّ الْوَجِبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِكُنذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُواْءَ الْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُو نُفْلِحُونَ (الله قَالُوا أَجِعْتُنَا لِنَعْبُدُ اللهُ وَحَدُهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنّاً فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْ كُم مِن رَّيِكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُدُوءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرين (٧٠) فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنْيِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَالله مُودَأَخَاهُم صَلِحَاقًالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ فَدْجَآءَ تْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَا ثُ أَلِيكُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إذ جُعَلَكُورُ إدغام الذال إدغام الذال

أَمْن زَّبِهِ مَّ النفام

يُصَالِحُ أيتِنا اليتِنا

دارهِم دارهِم

قَال لِقَوْمِهِ ع النظام

أَتَاتُونَ إِبدال الهمزة

سَبَقِكُمُ

أُ • نَكُمُ مَ زيادة معزة استعام

لَتَاتُونَ

إبدال الهمزة

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُرُ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبُوَّأُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنُنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَأَذْ كُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُوٓاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُقْسِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّيِّهِ عَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱتْبِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ الله فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ٧٠٠) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَعَدِ مِنَ ٱلْعَنكَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُوك اللهِ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓ ا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ مَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، فَلْجَآءَ نَكُم بَيْنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبَّخُسُواْ ٱلنَّكَاسَ أَشْكِآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إصلَاحِهَا فَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَ عَوْجًا وَٱذْكُرُوۤا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفُكَا كَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُومِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١٨)

قَد جَّاءَ تُكُمُ إدغام الدال إدغام الدال إدالجيم

مُومِنِينَ إبدال البعدة

يُومِنُواُ بدال الهدزة وُهُو



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُوْ كُتَّاكْرِهِينَ ( ١٨ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلَّأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ - لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ ( فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدّ أَبْلَغَنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتُةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ اللَّهِ

دارهم إمالة فتعة الدال والألف

كافرين إمالة فتحة الكاف والألف

بِالْبَاسَاءِ إبدال الهمزة وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَّكُتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَا مِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتُا وَهُمْ نَآيِمُونَ ٧٤ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ أَفَأُ مِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرُ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لُوْ نَشَاءُ أَصَيْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطِّبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ " كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدِ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ النا أُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِتَايكتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِ، فَظَلَمُواْ بِمَا فَأَنظُرْكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) وَلَقَد

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُنُكُم بِبَيِّنَةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ثُنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنْذَا لَسَيْحُرُ عَلِيمُ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِّعِكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْحِرِ عَلِيمِ اللَّ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓأَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْفَالِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهِ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ غَنُّ ٱلْمُلْقِينَ اللهِ قَالَ ٱلْقُوَّأَ فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَكُرُوٓا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَأُوْحَيِّنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٍّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ إِنَّ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١٠٠٠)

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ رَبِّ مُوسَى وَهَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ، قَبْلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِ ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ وَمَانَنِقِمٌ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَا بِكَايِكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَكُ مِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيُذَرَكَ وَءَالِهَنَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ الْآلُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينًا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُناً عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ اللَّهُ السِّينِ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

ءَاذَن تُكُو المناه وَ الْهَتَكُ

تَانِنَا نَحَن لَكَ ٱلْحُسِّني

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ وَإِن تُصِبُّمُ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُمَ أَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَالِيةٍ لِتَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (٢٥) فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ السَّا وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَنُوزْنَابِبِنَ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَيْهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا هَنَوُّكَ } مَتَبُّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُّ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْبُونَ لِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْهِنَ لَيْلَةً وَأَتَمَمَّنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الس وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِني وَلَكِين ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَّنِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَتَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ وَمِنابَ (اللَّهُ

قَال رَّبِ الفام أَرْنِي استان العام قَال لَّهِ،

قال لن ادعام ترطني إمالة فتحة

أَفَاق قَالَ المُومِنينَ يكموسي بالتقليل

> إِنَّ فنع الباء

وَامُرَ إبدال الهمزة

ياخُدُواْ إبدال الهمزة

يُومِ بُواْ إبدال الهمزة

> قُوم موسى النفاء لم النفاء لم

قَدضَّكُواْ إدغام الدال في الضاد

وَيغَ فِر لَّنَا إدغام الواء قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَاكَتِي وَبِكَلَيِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكُ وَكُن مِّنَ الشَّيْكِرِينَ اللَّهُ وَكُتَبْنَا لَهُ. فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُرُ دَارَٱلْفَنسِقِينَ ﴿ مَا صَالَمْ مِنْ عَنْ ءَايْتِيَٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوْاْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَكِيْنَ وَّكَانُواْعَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنَتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ خُوَارُّ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَاَسُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ مَدْضَلُوا قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ

وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ ٱَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَأَلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّةً تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَتُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمُةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَّى أَتُهْلِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى مَن تَشَاَّةُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُكُنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَيْفِرِينَ ١٠٠٠

1000 CONT.

ٱلدُّنْيا بالتلا

النفام وكوتون

بيدان المعدود يومنون ابدال المعدد

التورينة إمالة فتعة الراء والالك

يا مرهم إبدال وإسكان الراء

عَلَيْهِ عِرِ تسرانيم

وَيَضَع عُنهُمُ

يُومِر مِي إبدال الهدزة

قومر موسى المفام نم تقلیل

ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَلَاهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِعِدِ مَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم يِتَايَنِينَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَنْ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَكَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُۥ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَعُونِ وَٱلْأَرْضِ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَيُحِي عَوْمُ مِنَّ فَعَامِنُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُرْمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ الْمُنَّا وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ اللَّهِ

وَقَطَّعَنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَّا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْكِكِسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشَّرَبَهُمُّ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويِّ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَ كُمُّ وَمَا ظُلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِينَّهُ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّ يَتِكُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبُدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَتِهِمْ حِيتًانُهُمْ يُوْمُ سَابْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمُ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِ مُ كَذَٰ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُوسِين بالتغليل عَلَيْهِمِ الموضعين وَالسَّلُويُ بالتغليل بالتغليل المضعون المضعون

حیث شیتم ادغام نم ابدال

نَّغُفُور لَّكُمُّمُ

خُطَيكُمُ الف بعد الطاء الفتوجة وحذف الهمزة والتاء وفتح الياء والف بعدها

إِذْتَاسِهِمْ إِدِعَامَ الدَّالِ فِي التَّاهِ ثِم إِيدَال

تَّاتِيهِمَّ إبدال الهمزة معذرة تثوين شم بدل الفتح

وَانِ تَّأَذَّن زَّبُّكَ

ر غام الدال في الناء والنون في الراء

يَاخُذُونَ إبدال الهدة سيغُفُرلَّناً الفام

ياتيم إيدال الهمزة

يَاخُدُوهُ ابدال الهمزة يُوخَذُ

ابدال المعرد يع قِلُونَ باليا، بدل

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعْدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَا أَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيدِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذُّ كَرَبُكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّينَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ نَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١١) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ. يَأْخُذُوهُ أَلْمَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ يُمُتِكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ

﴿ وَإِذْ نَنْقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ السَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيِّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَاغَلِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَلْقُولُوا إِنَّمَا ٱلْشُرِكَ ءَابَآ وُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُهُ ءَايِنِنَا فَٱسْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبِكَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمَاوِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَثُلُّهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَكِنِنَأْفَأَ قُصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٠ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ مَا نُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ



عَادَم مِن ادغام ذُرِيّانهم الف بعد الياء والعاء

> يَقُولُواْ بالياء بدل الثاء (الموضعين)

رشينكا إبدال الهمزة

بر فهو اسکان العاء وَلَقَدَ ذُراناً إدغام الدال إذخار الدال وإبدال الهمزة

أُوْلَيْكِ كَالْأَنْعُلِمِ النظام

الحسني بالتقليل

يُومِنُونَ ابدال الهدة ابدال الهدة يُستَكُونَك يُستَكُونَك

وَلَقَدُّ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلِجِينَ وَٱلْإِنسِ لَّهُمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُّ لَا يُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَتِهِكَ كَالْأَنْكِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَيْفِلُونَ السَّ وَيِلَّهِ ٱلْأُسْمَاءُ ٱلْمُنْفَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّـٰ أُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِأْ يَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُوْمِنُونَ الْ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّ هَادِيَ لَهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يُسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ اللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُزِّمِنُونَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دُعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ الْمُلَّا فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًاجَعَلَا لَهُ شُرَكّاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَأْفَتَعَنْكَي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيِّعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ الله ولايستطيعُون لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُ مُصَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآآمُ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعْيُنُ يُصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (١٠٠٠)



السوع والم وجهان ١.إيدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢. تسهيل

بُومِنُونَ إبدال الهمزة

خَلَقتُكم

مُ الله عُواْ سم اللام

کِیڈُونِ م اثبات الباء وصلاً فقط وهو اسكان الهاء يُستَطيعُون نُصرَكُمْ نُصرَكُمْ العنام

وَتَورِدُهُمُّمُ إسالة فتحة الراء

العقو وامر إدغام ثم

طَيْفُ حذف الألف وإبدال الهمزة باءً

تَاتِهِم ابدال الهمزة يُومِنُونَ ابدال الهمزة



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠٠٠ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِانِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ اللَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللهِ



ٱلشَّوْكَة

إِذ تَستَغِيثُونَ إِنفام الذال عِ الناء بُشُرِي

بشرى إمالة فتحة الراء والألف

يَعْشَكُمُ فتح الياء وإسكان الغين وفتح الشين مخفقه بعدها ألف

اًلنّعاسُ ضم السين

وَيُنزِلُ إِسكانِ النون

مخفاة وتخفيف الزاي

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

النالة فتعة

إمايه صحه النون والألف

وَمَاوَكُهُ إبدال الهدوة و بيسر

إبدال الهمزة

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِثُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَتِهِ كُو مُرْدِفِينَ اللهِ وَمَاجَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُسْرَى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ- قُلُوبُكُمٌّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَلِكَ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ هُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرُرِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَالِمَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعِنْ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضْبِ مِّنِ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِنْسُ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكُنِ ٱللَّهَ رَمَيُّ وَلِيسُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُورُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلُو كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُوْمِنِينَ (اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تُوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمَّ لَايستَمعُونَ ١٠٠ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلدُّكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَلَوْعِلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحيِّيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّ وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ

المومنين ابدال الهمزة (الموضعين)

مر رو موهن فتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين

كَيْدَ فتح الدال الكلفرين إمالة فتحة الكاف والالد



فَقَد جُّمَاءًكُمُ إِنفَامِ الدال إِنفَامِ الدال لِحَامِ

> فهو إسكان الهاء

وَإِنَّ

وَرَزَقَكُم النفام

ويعنفر للمنطقة

قَد سَّمِعْنَا إدغام الدال خالسين

السكماء أو إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

> أيتنا إبدال الهمزة باذساكنة

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ ثُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّبَكِ لَعَلَّكُمْ مَّشَكُرُونَ ١٠٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنْكُمُ فِتْنَدُّ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكْ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ آنَ وَإِذَا لُتُلَّا عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَّا قَالُواْقَدُ سَيِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَاحِجَارَةً مِنَ ٱلسَّعَادِ أَوِ أَثْنِينَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ (٣) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٠)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِكَاءَهُ ۚ إِنْ أُولِيَآ وُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَبُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصَّدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِ اكْنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّا أَلِّينَ كَفَرُواْ سُفِقُونَ أَمُّوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ آلَ لِيمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَعْمَلُ ٱلْحَبِيثَ بِعَضْ أُدْعَلَى بِعَضِ فَيرَكُمُهُ رَجِيعًا فَيَجْعَلْهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُ مِ مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تُولُوُّا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

ٱلْعَذَاب بِّمَا النفام

يُعْفَر لَّهُم إدغام الراء إدغام الراء

> قَد سَّلُفَ إدغام الدال يخ السين

مضبت و برو إدغام الناء في السين وينف على سنت بالهاء 意式学

اَلُفُّرَيْن بالتتليل

بِٱلْمِدُوَةِ عسرائين دالاستين

> ٱلدُّنْيِا بالتقليل

ٱلۡقُصُوعٰ بالتقليلُ

مَنَامِك قُليـلًا النظام

أُرِيْكُهُمُ إمالة فتحة الراء والألف ا وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِندِى ٱلْقُدْنِيِّ وَٱلْمُتَهُى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمُ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهُ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكُ مَنَّ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَتْ بُتُوا وَاذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ لُفْلِحُوبَ (0)

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكُرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِي جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُيِّنِ خَرِيَّ أُمِّينَ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلَّهِ قَابِ ﴿ اللَّهِ إِذْ يَ عَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَٰلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ (1) وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُدُّ يَضِّرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَالْكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعُوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَقَالَ لَا ٱلِّفِئَتَان

> ث إبدال الهمزة

گداب ابدال الهمزة

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَ كَذَابٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (اللهُ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ اللَّ فَإِمَّانَتُقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مِّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ (٥٠) وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِدُُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ فَوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِن يُرِيدُوَا أَن يَعْدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لُو أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأْتُهَا ٱلنَّبِي حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَايْنُ وَإِن يَكُنُ مِنكُمْ مِنْكُمْ مِّاثُةٌ يُغْلِبُواَ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثَةً اللَّهُ عَنكُمْ مِّاثَةً صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّ مَاكَاتَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُو أَسْرَىٰ حَقَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١٠ لَوْلَاكِنَاتُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيْبًا وَأَتَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

ٱلدُّنيا

الأسارئ ضم الهمزة وفتح السين وبعدها ألف ثم إمالة فتحة الراء والألف

يُوتِكُمُ إيدال الهمزة

وَيَعْفِرُ لَكُمْ إدغام الراء إدالام

أَلْمُومِنُونَ المومِنُونَ إيدال الهمزة

يَتَأْيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيـدٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُر مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَيٌّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٠) وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُوٓاْ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُوِّمِنُونَ حَقَّالُهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُوْوَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أُولَى بِعَضِ فِي كِنْ ِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

فَهُوَ

> مامنه، إبدال الهدزة

فَأَقَنُلُوا اللَّهُ مُركِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ

وَٱقَّعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْهَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ

وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كُلْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

وَتَابِيَ

هرمين أبدال الهنزة

أَبِحَةَ تسهيل الهمزة الثانية

م مومنين إبدال الهمزة

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفُورَهِهِمْ وَتَأْنِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ الشَّتَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافَةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَا ثُكُّمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن لَّكُثُوّاً أَيَّمُننَهُم مِّنْ بَعَّدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَالَهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمَّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أُوّلُ مَرَّةً أَتَغْشُوْنَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّ

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَيُلْدِهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ أَمْ حَسِبْتُ مَ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مُسَنجِدُ اللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهَكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّاحِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلظَّيْلِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُورِ لِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكِ هُرُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ

م مومنين ابدال اليمزة

المُومِنِينَ إبدال الهنزة

إسكان السين دون ألف بعدها المتارِ



أُولِيكَآءً إِنِ نسبيل الهمزة

ياق

رخبت

ألمومنين المومنين إبدال الهمزة

اُلْكِنْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَ نَعِيمُ مُّقِيمُ اللهِ عَن لِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيآ } إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِّ وَمَن يَتُولَ لَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُمْ وَأَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِنَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنْرٌ بَصُواْ حَتَّى يَأْفِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَكْسِقِينَ (اللهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَأَح تُغْنِ عَنَكُمْ شَيَّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ مُ وَلَيْتُم مُّلْدِينِ اللهِ مُعَا أَزْلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (٧٠) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقَ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَاأً وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِمِمُّ يُضَاهِثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ قَلَاكُهُمُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ (أَنَّ الَّفَكَ ذُوَّا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمْ وَمُلَأَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَاهَا وَحِدًّا لاً إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَننهُ عَمَا يُشُركُونَ اللهُ

ويابي إبدال الهمزة

> ((((()))) ((())) ((()))

أَرْسَل رَّسُولَهُۥُ العفام

أَلْأَحْبِارِ إمالة فتحة الباء والألف

لَيَا كُلُونَ البدال الهمزة

**پارِ** إمالة فتعة لنون والألف

يُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيِأْفِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيمَ نُورَهُ,وَلُوكَ رِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ١٠ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّهُ فَتُكُوكِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمٍّ هَٰذَا مَا كَنَرُّتُمْ لِأَنفُسِكُم وَنُدُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكَنِزُونَ اللهُ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَاتُهُ حُرُمُّ ذَٰ إِلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّهُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِكِادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيثِ لَيْ بِهِٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُحِلُّونَ فُرِعَامًا وَيُحَكِرِمُونَ فُرِعَامًا لِيُوَاطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا مَا حَكَمَ اللَّهُ زُيْنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِ مُّ وَاللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ءَامَنُواْمَالُكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُو ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ السَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعُ أُو ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِذَا نَصُرُوهُ فَعَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَنْحِيهِ وَلَاتَحَـزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْكَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُ عَكِيدُ اللَّهُ عَن بِزُ عَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَن بِيرُ عَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَن بِيزُ عَكِيدُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن إِن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَنْ إِن اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَالِمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَ

عَلَيْهِم عسر اليم يَسَبُرَيْن الدعام الدعام الدوال الهماذة (الدوال الهماذة)

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كِإِلْمُنَقِينَ اللهِ إِنَّمَايِسْتَعْدِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُدُونَ اللهِ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقْعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ أَنَّ لُوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّنعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّظْ لِمِينَ (٧)

لَقَدِ ٱبْتَغُواْ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمِنْهُم مِّن يَحُولُ ٱخْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوأُ وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنْفِينَ مُصِيبَةُ يُحَولُواْ قَدَ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَحَوَلُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ اللهُ قُل لَّن يُصِيبَ نَا إِلَا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَـ لَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُ وَاإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (10) قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ اللهِ وَمَامَنَعَهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُنرِهُونَ (1)

ىقۇل آسذن آلفتنة ستقطه ألمومنون

إيدال الهمزة

ٱلدُّنيا بالتقليل

سيوتينا ابدال الهنزة

يُوذُونَ إيدال الهنزة (الموضين) يُومِن إيدال الهنزة ودومن

إبدال الهمزة فيهما و إدغام فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُّ كَنفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفُرَقُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكُرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَكُونِينَا اللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ خَكِرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَٱلَّذِينَ يُؤِذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّعَذَا كُالِّيمُ اللَّهِ

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحْقَ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ وَا مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فَهَأَ ذَالِكَ ٱلْخِـزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُومِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبٌ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ -وَرَسُولِهِ عَنْ تُمْ تَسْتَهُ زِءُونَ اللَّهُ لَاتَعَلَٰذِرُواْقَدَّكَفَّرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُوۡ إِن نَّمْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِينَ ابْغَضَ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنكَر وَيُنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَاْهِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ الله

مومنين إبدال الهدرة

تُنزَلَ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

هروب يعف با، مضمومة وانتح الفاء

المحكمة المحكمة المحكمة الذال

طَآبِهُمَّ شوينَّ ضم يَامُ رُونَ إبدال الهمزد

ٱلدُّنيا المومنون والموينك يَا مُرُونَ ويُوتُونُ والمومنكت كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَىٰ ذَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضَّتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓ أَ أُولَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَلْبِ مَذْبُنَ وَٱلْمُؤْتَفِكُتِ أَنْفَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيآا مُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ ورَسُولُهُۥ أُوْلَتِهِكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينُ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنٍّ وَرِضُوَنُ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَنفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمًّ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّا مُرْوَبِنُسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٧) يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَدِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَا نَقَهُوا إِلَّا أَنَ أَغْنَ نَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضَّلِهِ - فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُتَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعُذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضْلِهِ عَجِلُواْ بِهِ وَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكُذِبُونَ ١٠٠ أَلَوْ يَعْلَمُوٓاْ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْفُيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

وماوكهم ابدال الهمزة وبيس إبدال الهمزة

> ٱلدُّنيا بالتلبل



ۗ ٷؘڹۜڿؖۅۣڟۿؙؖ؞ٙ ڽٳڸؾقليل

المُومِنِينَ إبدال الهمزة أستغفر الداء الدا

أُنزِلَت شُورُهُ بدغام النا، السندنك أستذنك فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِيُّهِ. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ( فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُولِلِيمَ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَائتفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ اللَّ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبَّكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَأَبدًا وَلَن نُقَيْنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللهُ وَلا تُصَلِّعَلَى مَكَ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ عَإِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدَّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْ لَتُ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَثَدُنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ اللهُ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَنكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأُمْوَلِيمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّتٍ بَحْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْمُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيعُ ( ) لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَايَجِ دُونَ مَايُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَانصَحُواْلِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْلِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وَطُّىبِع عَلَىٰ النفام

لِيُودَن لَّكُمُ أبدال الهمزة ثم إدغام

اً لَمرَضِيٰ بالتقليل



يَسْتَلْذِنُونَكُ إبدال الهمزة نُّومِن لَّكُمُّ إيدال الهنوة والدغام

أُخْبِيارِكُمُّ إمالة فتحة البا. والألف

وسيرى وقفا: المالة فتحة الراء والألف المالة فيحة الراء والألف المالة فيحة الراء المالة المال

وَمَاوَلَهُمَّ إبدال الهمزة السُّهَ

بسبور ضم السبن وبعدها واو مدية مع المد المتصل

يُورِمِن إبدال الهدزة

يُنفِق قُرُبكتٍ الفام مَّذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَّتِهِمُّ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوَّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهُ فَيُنْبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتِتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ (0) يَعْلِفُونَ لُكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُأَشَدُ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْــرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِـرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّنبِهُونِ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَمُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدًّا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّهُمْ مَّرْتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَن اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللهُ عَنُورُ رَحِيمُ خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ صَلَوْتُكَ الْكُم يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَن وَأَنَّ اللَّهَ هُو النَّوَابُ الرَّحِيدُ ﴿ فَال اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ فَيُنِيِّتُكُورُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوِّنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَٱلْأَنْصِارِ إمالة فنحة العماد والألف

> محن أعلمه، المفام صكوتلك زيادة واو بعد اللام وكسر الناء (على الجمع

أَللَّهُ هُو الفام (الموضعين)

وَيَاخُذُ إبدال الهمزة

وشا: إمالة الراء وصلاً تلائة أوجه

والمومنور

مُرْجِعُونَ منزة مضمومة

المومنين إبدال الهمزة (الوضعين)

الحسني الحسني بالنظيل

اَلتَّ عَوىٰ

تَقُويٰ

هار إمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء

**پارِ** إمالة فتحة التون والالف

المام الله مع الله

ٱشۡتَرِیٰ

ألتَّوْرِنةِ

إمالة فشعة الراء والآلف

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَادُواْ مُسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْ دِبُونَ الله الله المُعْمَ فِيهِ أَبَكُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّعُوي مِنْ أُوّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ بِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهَ رُواً وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَلِّقِينِ ﴿ إِنَّ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْكَنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّيْلِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطِّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ آلَتُ مِن ٱلْمُؤْمِنِين أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بأن لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُون فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَيُقَّ نَلُونَ فِي وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَ إِنْ وَمَنَّ أُوْفِ بِعَهْدِهِ عِينَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِۦُو َوَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مُ

التَّكَيْبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحُكِيدُونِ ٱلسَّكَيْحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَاثُوٓاْ أُوْلِي قُرُف مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِّينَ لَهُ: أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبْرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي عَلَاَّقَ أُخَلِعُ الس وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِنَ لَهُ مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِيرِ اللَّ لَّقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يُنزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ رُثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

وَٱلْأَنْصِارِ إمالة فنعة الصاد والألف

> كاد تربيغ بالثاء بدل الياء مع ادغام الدال

روف الواو

عكيم

الله هُوَ النام

ينفقون نفقة الفقة

المومنون إبدال الهمزة

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يُكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمْ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الل وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ السَّ

يَّتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنَيْلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّار وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (٢٦) وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلَامِة إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا زادته إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ (١٢٥) أُولَا يَرُونَ أَنَّهُ مُرْفَقَتُنُوبَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَرُونَ اللهُ وَإِذَا مَا أَنزِلَتُ ورةٌ نَظْرَ بَعْضُهُ مُ إِنَّى بَعْضِ هُ لَ يَرَدُكُمْ مِنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُواْ صَرف ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ كُمُّ رَسُولُ مِن أَنفُسِكُمْ عَن بِرُّ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينِ رَءُوفُ رَّحِيمٌ الْ١١٨) فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ كَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٦١) إسكان الهاء

## مِلَةُ النَّحْزَ الرَّحَدِ

لَسِحْرُ كسر السين بلا ألف وإسكان الحاء

تَذَّكُرونَ تشديد الدال

مَنَاذِل لِنَعَـٰلَمُوا النفام

وَالنَّهارِ إمالة فتحة الها. والالف

الَّرُّ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيدِ اللَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَجُمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِ مُبِينُ اللهِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْر مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِنَّهِ - ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقُّ اللَّهِ عَلَّا إِنَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجْزى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُّ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ( ) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّيٰينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَنفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بَهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِينَا غَنفِلُونَ ٧ أَوْلَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ دَعُولَهُمْ فِيهَا سُبَّحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنُمُ وَءَاخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَنكَمِينَ ١٠٠ ١٠ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ

بآلختر خُلُتيف في

لقياءً نَا أذرىكم

أَظَّلُومِّمَّنِ النفام

مرور افتری امالهٔ فتحه افراء والألف

گزَّب بِعَايكتِهِ ع بِعَام

وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱلنَّتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِّلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أَبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمِ عَظِيمِ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آَدُرُكُمْ بِدِّعَفَكُ لَيِئْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذَّ بِعَايِئِدَّةِ إِنَّكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُلاء شُفَعَلُوْنا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَيْعَمَا يُشْرِكُونَ ١٠٠ وَمَاكَانَ ٱلتَّالُسُ إِلَّا أُمَّـَةً وَلِحِـدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكْلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَنَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّيةٍ عَفَقُلُ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّر ﴾ ٱلْمُسْفَظرينَ اللهُ

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَا لَذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْكُلِ مَكَانِ وَظُنُّوٓا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعَوا ا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتُنَا مِنْ هَندِهِ عِلْنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنِحَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاتُمُ الْمُنْامَرِجِعُكُمُ فَنُنْيِعُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُون (٣) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْ كُلُّ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعُكُمُ حَتَى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَلَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهُآ أَمْنُ فَالْيُلَّا أَوْنَهُارًا فَجَعَلْنَهُا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِّ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يِنْفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَّآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ (اللهُ

بعد ضرّاء المقلم رسكنا

مُتَكُعُ الله في المنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبل المنتقبة الم

وجهان ۱. إبدال المحرة الثانية الهمرة الثانية واوأمكسورة -المقدم-الهمزة الثانية 400 P

الحُسنين بالنقليل

َلْسَيِّعَات جَّزَآهُ النظم النظار

النار إمالة فتحة النون والألف سرعي

نَقُول لِلَّذِينَ اِنْفَام اِنْفَام

يَرْزُقكُم النفام

الميتتِ

المَيْتَ السكان الياء

کومت بالها، وشا

يُومِنُونَ

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ وَلَاذِلَّةً أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَّاتُ سَيِّتَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٠٠ وَيُوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُهْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَيَنْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُمْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبُدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُوْفَكُونَ (اللهُ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَسَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدَى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَعَكُّمُون (٣) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّاظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيِّهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةٌ قُلُ فَأَنْوَا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِدِقِينَ اللهِ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (٣) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ أَوَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مُّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ كَنَالِك كُذَّبَ

وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُعْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِئَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠٠ وَيُوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ اللهِ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ عُلُلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِمُونَ (ا) قِيل لِلَّذِينَ قُلْ أَرَءَ يَثُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَءَامَننُم بِفِيءَ اَلْكَنَ وَقَدْكُننُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ اللَّ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٥٥ ١٥ ٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ

أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَقِيَّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ (٥٣)

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِدِّ عَوَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّا لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآإِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠ هُو يُحِي ويُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ (أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضَّلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِلَاكَ فَلْيَفُ رَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِتَّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا أَرْءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِن لَكُمَّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ١

قد بالما الدال المعرة المدال ا

ٱلَّيْتِل لتسكنوا ٱلدُّنيا

أَلَا إِنَ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُثْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنيَّا وَفِي ٱلْآخِرَةَ لَا بَيْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ۗ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِيزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَلَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَايَنَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًّا سُبْحَنْنَةٌ, هُوَ ٱلْفَيْنَّ لَهُ,مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن ِ بَهِنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنْقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتُذَّكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوّا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُو مِنَ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَمْ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَا مِنْ أَلِيلَّامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَمْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّا لَمِنْ مِنْ أَلَّالِمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّمِيلِي مِنْ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّالِمِنْ مِنْ أَلِي اللَّمْ مِنْ أَلَّالِمِنْ مِنْ أَلَّالِ فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتِهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِينَا فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُٱلْمُنُذِّرِينَ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبٍ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، بِعَايِنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ إِنَّ هَلْالْسِحْرُ مُّيِينُ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ اللهُ قَالُوٓ أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ (١١)

قَال لِقَوْمِهِ، النفام

لِيُومِنُواْ

نَطْبَع عَلَىٰ النفام

> موسى بانتقليل (الموضعين)

أَجِيلناً

نَحْن لَكُمُا النقام مم مناث

> و مراسط إيدال الهمزة

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَلِحِرِ عَلِيمِ (٧٧) فَلْمَاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ ٱلْقُواْ مَآ أَنشُم مُّلْقُونَ ﴿ فَلَمَّاۤ ٱلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِعْتُ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّالِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ١١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقُّ بِكُلِمَنتِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خُوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكِّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تُوكَلَّنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) وَنَجِّنَا بِرْحَيَاكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَيْدِهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَآجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيَشَرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٧ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمُوٰ لَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطَّمِسْ عَلَىٰٓ أُمُّوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمُ (١٠٠٠)

MIN

فتع الباء و مرجو يومِسنوا إبدال الهدؤة

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبْعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنتُ بِهِۦ بَنُواْ إِسْرَتِهِ مِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( فَ عَالَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلُفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنِنَا لَغَنفِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللّل وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَتْ عَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَنَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَأَةً كُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِتَايِئتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠) وَلَوْجَاءَ تُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ رَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠)

ٱلْغَرَق قُالَ المفام

بُوَّاناً إبدال الهمزة

لُقَدُ جَّاءَكَ إدغام الدال الجيم الجيم

ڪُلِمَتُ وتفا بانهاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة ٱلدُّنْيا بالتقليل

مُومِنِينَ إبدال الهدرد

يو تومير إبدال الهمزة عرم ورو

قُلُّ انظُرُواْ سم اللام

يُومِنُونَ إبدال السرة

رُّسُلُنَا اسکان السین

> منتج فتح النون الثانية وتشديد

المومنين إبدال الهمزة (الموضيين)

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنَهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ اللَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَا أَنَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُزِّمِنِي ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَأَننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِين ﴿ إِنَّ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنكُنَّمُ فِيشَكِ مِن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (اللهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)



ادغام الدال جيات الدغام الدال جيات كام الدال جيات كام الدال الدال

إمالة فتحةالراء والألف رولال ويورت إبدال الهمز

فَإِنِّى متع الباء

و هو إسكان الها،

يَعْلَم مَّا



وَيَعَلَّمُ مُسْنَقَرَهَا إدغام رور

إسكان الها،

عَنِيٌ مَا الله

ا وَمَا مِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَّمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ تَبِينٍ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَبِنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ١٠ وَلَيِنَ أَذَقْنَكُ نَعُمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّعَاتُ عَنِّيٌّ إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ اللَّهُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ قُلُ فَأَنُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يُسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّفَهُلَ أَنتُ مُ مُسْلِمُونَ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُخْسُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١) أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن فَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَمَن يَكُفُرُ بِهِ-مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِكَ وَلَكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَاثُ هَنَّوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

أَفْتُرِيكُ إمالة فتحة الراء والألف

فَاتُواْ إبدال الهمزة

ٱلدُّنيا بالتثليل

> مُوسىين بالتقليل

يُومِنُونَ ابدال الهدرة انظام النظام افترى تَذَكَّرُونَ شديد الدال أَنِّي لَكُمُّمُ فتح الهدؤة إِنِّي

أخاف

فرنك إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

بادئ بالهمزة الفتوحة بدل الباء

اًلرَّاي بدال المعزد فرک

إماله هنجه الراء والألف

ميس فتح العبن وتخفيف الميم

أَوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُحْم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ اللَّا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّمُ أُولَٰتِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهِ هُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكُّرُونَ ( ) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ( ) أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ ( ) فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا مَرَسَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نُرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِّ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُنْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَءَانَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَّتُ عَلَيْكُو أَنكُرُ مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ١٠٠

وَيَنقُوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَيِّهِمْ وَلَنِكِنِي ۖ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ (١) وَيَقَوْمِمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمْ أَفَلا نَذَكَرُونَ اللَّهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلاَّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدُرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَ لَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ مُن وَلَا يَنفَعُكُمُ إِ نُصِّحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُّ هُوَرَيُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ أُمِّمَّ الْجُسُرِمُونَ (اللهُ اللهُ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَائَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 💮 تحدثت

ياسية إبدال الهمزة جا أمن فا حذف الهمزة الأولى

ڪُلِّ کسر اللام دون تاوين

مجرينها سم اليم

14 to 15 to

وهی اسکان الهاء

يَنْجُنَّيَ كسر الباءُ

ٱلْكِنفِرِينَ بسالة

قَال آلا النقام آلْيَوُم مِّنَ

وَيَنْسَمَآهُ الْعِي

بدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

فَقَال رَّبِ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِن قَوْمِهِ، سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ اللَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغَزِّيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ الله حَتَى إِذَا جَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ, إِلَّا قَلِيلٌ ١٠ ١ هُ وَقَالَ أَرْكَ بُواْ فِهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِينِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنبُنَيُّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلكَنفِرِينَ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ اللَّهُ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَانُهُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقَيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللهِ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيِّحٍ فَلَا تَسْعُلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكَيدِ مِنَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَّدِ مِمَّن مَّعَكَ أَ وَأُمَّ اللهُ الله مِنْ أَبْلَةِ ٱلْغَيْبِ نُوْجِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدًّا فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَنهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ يَنقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلُوْا مُجْرِمِينَ السَّ قَالُواْ يَدهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَا غَنْ لُكَ بِمُوْمِنِينَ (٣)

فَلَا تَسْعَلُنِ عَلَيْهِ الله وصلاً المِنْ وصلاً المؤسسة الله قال وقال المؤسسة المؤس

جِيتَنَا ابدال الهدود ادغام بِمُومِنِينَ ابدال الهدود أَعَرِّ بِلْكُ إمالة فتحة الراء والألف

جَا أُمْرُنَا حذف الهمزة الأولن

جبّارٍ إمالة فتحة الباء والألف

ٱلدُّنْيا بالتقليل

غيره هو غيره هو النفام

إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِهِ عَلَيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُا بِنَاصِيَنِهَاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّا جَآءَ أُمُّهُ فَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ أَنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتٍ رَبِّهُ وَعَصُواْ رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ( فَ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ١ ١ ٥ ٥ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمُ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيۡهُ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تُجِيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَنَنْهَا مَا أَنَ نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ (اللَّ

قَالَ يَكَفُّوْ مِ أَرَءَ يُتُدُّ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَـٰنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُۥ فَكَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمَثُّوهَا بِسُوٓعٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْتُهُ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ اللَّ فَلَمَّا جَاءً أَمْنُ نَا نَجَيْنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِعِ لِإِينَّ رَبَكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّ وَٱخْذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينَرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَكُمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (اللهُ قَامَا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠ وَٱمْرَأَتُهُ وَآيِمَةً فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللَّا

这点 وَلَقَد

أَمْنِ رَّبِكَ طَهُر لَكُمُ لَنْعَلُهُ مَّا قَال أَوْ رُسُل رَّيُكَ

قَالَتْ يَكُونِلَتَى عَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٠) قَالُوا أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيُرَكُنْهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ (اللهُ عَنْ إِبْرُهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ (اللهُ عَنْ إِبْرُهُمِيمُ الرَّوْعُ وَاللهِ اللهُ اللهُ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٧٠ يَكَإِبْرُهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَا ٓ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ( اللهُ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ مِيمٌ وَضَاقَ مِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَتَوُلَّاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَشِيدٌ الله الله المَوْ الْقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنْكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبِ

فكمَّاحِآة أَثُّرُنَا جَعَلْنَاعَلِهُا سَافِلُهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ (اللهُ مُنسُوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ ۗ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿ ١٣ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُرٌ شُعَيِّبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرْسُكُمْ بِخَيْر وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (١٨) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ النَّاسَ أَشْيَادِينَ اللهُ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم أَقْوِمِنِينٌّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (٨) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابِ ٓ أَوُنَآ أَوْ أَن نَفَعَ لَ فِي ٓ أَمُوٰ لِنَا مَا نَشَوَقُأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَ يَنْفَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَا أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْذُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَّكُلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٥٠)

جَا أَمْنُ فَ حذف الهمذة الأولى



من الباد مند الباد مند الباد مند الباد مند الباد مند الباد والاسد مند الباد والاسد الباد الباد

بعد اللام وبعدها الف تامر ك

نَشَرَوُا إِنَّكَ رحان

١. إبدال الهمز الثانية واوأ ٢. تسهيل الهمزة الثانية

فتح الياً،

شِفَاقِیَ سَع الباء

لَمْرِينكَ إمالة فتحة الراء والألف

أَرَهُ طِئ فتع اليا،

وَ الْخَذَاتُ مُوهُ وَ الْخَذَاتُ مُوهُ إدغام الذال يخ الثاء

ياتيه إبدال الهدؤة

جَا أُمْنُ فَا حذف الهمزة الأولى

دِيدرِهِم إمالة فتعة

بعِدَت تُمُودُ ادغام التاء

> هر موسیی بالتقلیل

لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقَ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم دِ اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُ وَدُودُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَيْثُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَّجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهْطِي أَعَذُّ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ اللَّ وَنَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَأَرْتَ قِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِينَ كَأْنِ لَمْ يَغْنُواْ فِهَا أَلَا بُعْدُ الْمَدَيْنَكُمَا بِعِدَتْ تَحُودُ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا وَسُلُطَنِي ثُمِينٍ ١٠٠٠ إِلَى فِـرْعَوْبَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبَعُوٓاْ أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ وِمَشِ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأُورَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأُتْبِعُواْ فِي هَلَذِهِ عِلْقَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِئُسَ ٱلرِّقَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمَّ فَكَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمِّن رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ اللهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمُّةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِي مُّ شَدِيدُ الْ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُوَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ آلَ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُنَّمْ فِهَا زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ اللَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ الله الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَا مَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَثُكَّ عَطَآءً عَيْرٌ مَجْذُوذِ ١٠٠

آلمرفود

موسی بانتقلیل وفقاً فاًحترلف قیم ایفام لما تعقیف الیم

اَلصَّهَ كَوْة طَّرَفِي اِدِعَام اَلنَّهَارِ اِمالةً فتعة الها، والآلف الها، والآلف

ٱلشَّيِّئَات ذَّلِكَ الفام ذِكْرِئ

القري المالة فتحة الراء والالف

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتَوُّلآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ اللَّ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِيَ بِيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَكُولَ لَمَّا لِيُولَيِّنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمَّ إِنَّهُ بِمَايِعُمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكَ وَلَاتَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـُكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونِ اللهُ وَأُقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتُّ ذَٰلِكَ فِكُوكُ لِلدُّاكِرِينَ الس وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَيحِدَةً وَلَا مِزَالُونَ مُخْلِفِينَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِنَّ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوْا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ اللَّ وَٱننَظِرُوٓ ا إِنَّا مُننَظِرُونَ الله وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ الِّرِ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِينَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُّءَ فَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ١٠٠ أَنْ نَعْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلْعَنْفِلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَأَيْنُهُمْ لِي سَنِجِدِينَ الْ

به نموین ادغام پومِنُون بدال الهمزة الداء والالف فتح الياء وكسر الحيم وكسر الحيم الداء والالف الداء والالف الداء والالف الداء والالف

> الر بالافتحة الراروالان تعقیلُون الفام الفام والقمر رزایدم

قامنة ا

قَالَ بِنُهُنَيَّ لَا نَقْصُصْ رُهُ يَاكَ عَلَىٓ إِخُو تِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيتُ اللَّهِ وَكُذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا ٓ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( ) ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ( اللَّهُ ٱقْنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِيَ ٱلْجُبَ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ( الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ يُوسُفَ وَإِنَّاللهُ لَنَاصِحُونَ (١) أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ يَفِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِدِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّةِ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّ عَالُوا لَهِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ الْ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَ آـ إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُنَ اللَّهُ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءَيَبُكُونَ (اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَّاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْثُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ تُسَيَّارُهُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهٌ، قَالَ يَعْبُشْرَى هَلْدَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَخْسِ دَرَّهِمَ مُعَدُّودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَبْلُهُ مِن مِّصْرَ لِلأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذُهُ وَلَدُأْ وَكَالْأُوكَ نَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَةُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

إبدال الهمزة

YI.

قَدِ شَغُفُهَا الله لَذُرِنهَا

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَقِيَّ ٱحْسَنَ مَثُواكًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّهَا بُرْهَانَ رَبِّهِ اللَّهِ السَّالَةِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَّاءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْ لِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيدُ (٥٠) قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَ آإِن كَانَ قَمِيضُهُ ، قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ، قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِقَ اللَّهِ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُزَوِدُ فَنَاهَا عَن نَفْسِةِ - قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَكَلِ مُّبِينِ اللَّهُ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَبِحِدَةٍ مِّنَّهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكُبْرِنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَحْشَ لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًا إِنَّ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ زَوَدتُهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُم مِنْ بَعْدِ مَارَأُوا ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُثُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْ أَ وَدَخُلُ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّي قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ آرَكِنِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخُرُ إِنِّ آرَكِنِي آَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُّزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةُ نَيِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْنَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُأْ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبُّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٣٠

ءَابَآءِيَ ٱلْمَلَا

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابِآءِي إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ يَصَدِحِنِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَا مِن سُلْطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْمُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ يَصَنحِبَي ٱلسِّحِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبِّهُ, خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلِّيرُ مِن زَأْسِيةً - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ نِكُرَرَبِهِ، فَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءً يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءَ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا تَعْبُرُونَ

قَالُوٓ أَأَصْغَلَثُ أَحْلُنِهِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْيِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكُتٍ خُضَّرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْ كُلُونَ ١١ أَمُ مَا يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ - قُلْ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءً قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَّا رَوَد تُّهُ، عَن نَفْسِهِ ع إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّلِيقِينَ (٥) ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ أُللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدُ ٱلْخَآإِنِينَ ﴿ اللَّ

بتاويل بتاويله نَاكُلُهُنَّ نًا كُلُونَ ٱلْمَاكُ

آلَاكُ

﴿ وَمَآ أَبُرَيُّ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٌّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَّنُونِي بِهِ عَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَشَاأَةُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُمُنكِرُونَ (٨٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِي بِأَجْ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ( اللهُ قَالُواْ سَنُرُاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمَّ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ اللَّهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبُغِيُّ هَالِهِ ، بِضَاعَثُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنْبَنَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَبٍ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَأُ وَإِنَّهُ، لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ فَ أَنَاْ أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ

ح فظًا كسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف

> وهو إحكان اليا.

ذَالِك كُيْرُ النظام قَال لَّذَ

قَالِلَّنَ النفام تُوتُونِ ع ابدال الهمزة

لَتَالْنُنِيَ إبدال الهمزة

> إِنَى هنع الياء

الله الجنزيا ۲۰

أَعْلَم بِمَ التقوالم الإنجاء المناوات المناوات

جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ، زَعِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَأللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِينَ ١٠٠ قَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ ۚ كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلظَّلِهِينَ اللهُ فَبَكا أَياً وَعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَلَّهِ أَخِيةً كُنْزَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَآةً وَقُوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُوٓا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ۽ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

قَالَ مَكَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَاعِندُهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ اللَّ فَلَمَّا ٱسْتَتَ سُواْمِنْهُ خَلَصُواْ بِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَّلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص ٱرْجِعُوٓ اإِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (٥) وَسْكَلُ ٱلْقَرْبِيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرُ ٱلَّتِيَ أَقْبَلُنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مَر جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُ كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَأَلَّهِ تَفْ تَؤُاْ تَذُكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّمَا أَشَّكُواْ بَثِّي وَحُزْنَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

يُكِبِينَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّكُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لِلَا يَأْتُكُنُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِيضَعَةِ مُزْحَلةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَأَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ اللهِ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذًا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَاثَرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يُغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ آلَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

قَالَ لَّا

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىلهُ عَلَى وَجْهِهِ عَ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلْنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِيينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ مُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَي إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّهُ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ، سُجَّدُّ أَوْقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَدَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَيْ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ مُوَالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَرَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيء فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ اللَّهِ

وكاًين بيجوز الوقت (دون بون) يومن المال الهجرة كاتبهم البدال الهجرة (الموضعين)

يُوكحي ياه بدل الذون وحاء مفتوحة ثم الت

ٱلْقُرِي الله

يَعَ قِلُونَ بالبا، سال اللا،

كُزِبُوا

ف نجی بنون ساکنا مخلاد بد انتون الضمومة ودخلیف الجیم ریاد

باستا إبدال المعرة

يُفْتَرِئ بيالة يُومِنُونَ إيدال الهدزة

وَمَا تَسْئُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَنَامِينَ ١٠٠٠ كَأْيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُغَرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَّرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِهُمْ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيمُهُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ قُلْ هَلاهِ -سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْفُرَى ۖ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أُنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاتَا أَوَ لَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ السَّ

الْمَوِّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِننيُّ وَٱلَّذِىٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَاثُوْمِنُونَ ﴿ ۚ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَنْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَارَآوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيُلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (٣) وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَوِرَاتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال ا وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمِّ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

النّارِ إمالة هتمة النون والألف قبلهم ما كسراليم ما يعلم ما

بالملها بِمِقَدارٍ إمالة فتحة

بِأَلْنَهُارِ الله فقعة العاء والأنت تعادغاه

فیصیب بهکا بینهام

وهو

ٱللِّحَال لَّهُوُ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّارَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن زَّيِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ فَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِ عِندُهُ، بِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّهِ سَوَآةً مِّنكُم مَّنَّ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ أَنَّ أَلَهُ مُعَقَّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحَفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُسْمِعُ ٱلسَّحَابِ ٱلنِّقَالَ اللَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللهَ

لَهُ, دَعُوَةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلُّغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا ذُعَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الْ وَلِلَّهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ١١٠ أَنْ قُلُمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذْتُم مِن دُونِهِ ٤ أُولِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظَّ أُمَنَ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهُ ٱلْخَاقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّ أَنزُلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أُودِيَةُ إِعَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدُ مِثْلُهُ وَكُذَاكِ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ اللَّهُ اللَّمْنَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لَا فَتَدُوْ إِيهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنِّسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهُ

ٱلأَمْثَال



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا لِنُذَكِّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيتُاقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر ٱللَّهُ بِدِيداً نَ يُوصَلُ وَيَخْشُونَ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ (١) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآ وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدَّرَهُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ أُوْلَيِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ كَا جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُلْمَلَتَ كُمُّ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ السَّ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمْ فَيَعْمَ عُفْتِي ٱلدَّارِ الله والله من الله من أَمَرَ ٱللَّهُ يُهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوَّهُ ٱلدَّادِ ( ) ٱللَّهُ يُبَسُّطُ ٱلرِّزْقَ لِمِن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِيِّةً -قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ

و در ر عقبی بالتقلیل وقضا (الموضعین)

الدار إمالة شحة الدال والألف (كل المواضع)

الدُّنيا بالثقليل (الموضعير)

مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنَّ

قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالَّةِ الللللَّمِيْمِ الللَّهِ الللللَّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ طُوبِيَ لَهُمْ وَحُمَّا مَتَابِ اللَّ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ۚ قُلْهُورَبِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللَّهِ مَتَابِ اللَّهِ مَا اللهِ اللهِ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا شُيْرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْقَقُ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيُفِسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَٱّ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآ إِيْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْبَعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيْهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (٣٣) لَمُّتُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِّ أَوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقَّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ الْ

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَثْمَ أُكُلُهَا دَآيِدُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَعُقْبَى ٱلْكَنفرِينَ ٱلنَّارُ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِّهُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ ٤ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ٣٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ عِاكِةٍ إِلَّا إِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ اللّ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِّيثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَنبِ (٢٠) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيْنَكُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَأْفِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِي



الر المالة فتحة الراء والألف إللكفرين المالة فتحة الكاف والألف

الدنيا بالقليل لِيُمَيِّنِ لَمَّا

ادعام

وهو اسكان الهاء

إمالة فتحة الباء والألف

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَٰكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَنْكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّغُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رُبُّكُمْ لَيِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَيِن كَفَرَّمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ۞ ٱلْمَرِيأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١٠٠ ١٠ ١ اللَّهِ قَالَتْ رُسُلُهُ مَ أَفِي ٱللَّهِ شَاكُّ فَاطِيرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىّ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكُ لَنَآأَن نَأْتِيكُم بِسُلُطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوَكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوحَ لَى عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدُ مِنَا سُمُلُنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْمٌ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَٱسْتَفَ تَحُواْ وَخَابَكُ لُ جَبَارِ عَنِيدٍ ١٠ مِن وَزَايِهِ عَجَهَمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَلِيدٍ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ، وَلايكَ ادُيْسِيغُهُ, وَيُأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اللهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿

رُسْلُهُمْ السين السين السين السين السين السين البدال الهمزة السين البدال السين البدال السين البدال السين السين

جباد البادوالالف وياتيه ابدال الهدؤة و يات بسراس

لي إسكان الياء

أَشْرَكَتُمُونِهِ إنبات الباء وصلاً الصّللحات جنّلتِ بدغام إدغام

أَلَةٍ تَرَ أَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ (اللهُ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ اللهُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتَةُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدُننَا ٱللَّهُ لَمَدُيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ١ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالُحَقَّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ مِّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ نَحِيَّنُّهُمْ فِهَاسَلَنُمُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشُجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ ٣

تُوْنِيَ أَكُلُهَا كُلِّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ آوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن فَرَادٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِدِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٠ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلَّ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِنقَبْلِأَن يُأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ ، مِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسُخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

تُوقِي الساد العدد الماد العدد الماد الماد الماد الماد الماد الماد العدد العد

المالية الجنوب الم

> بدال الثانية برادا متوجه براده برده برده برده برده برده برده بدده برده بدده بدده

نعمت بالها، ونشأ

إِنّ

تَعَلَّم مَّا النفام

دُعكاءِ ۽ إنبات الياء

آغَفِركِي إدغام الداء خاللام

وَلِلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة تَحْسِبُكَ

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آيِكَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَيٰيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ اللَّهِ كَتِي إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى ٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ( الله المُحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاء اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَاء اللهُ رَبَّنَا آغْفِر لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يُوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (أ) وَلَا تَحْسَبُ أَللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لا يُرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدُمُهُمْ هَوَآءً اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبِ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (اللهُ عَلَى عَمْدَ اللَّهُ مُعْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْفَهَارِ (اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَينِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِنَّ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَيَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ هَنَدَا بَلَكُةُ لِلنَّاسِ وَلِيسُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (اللهِ

كيّف تحسان آلفهار اَلتَار

ياڪلوا بدال الهدو وَيُلِهِهِم مسرائيم يستخرون بشار الهدو

تاتینا بسال الساه ته آل

ررياد تادمنتوحة وفتح الزاي مشددة

المكتيكة بادوه نخن نزلنا بدام مكاتيم بدار الهداد

يومنون بدان المدد خُلَت شُنَّةً دِعْنام

رِّ تِلْكَ ءَايِئَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مَيْبِينِ ﴿ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ مَتَعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِي ذُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللَّهِ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِيكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللُّ مَا نُنَزِلُ ٱلْمَلَتِ كُفَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لِكَفِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيمَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ، في قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِّي وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ ٱ ٣ وَلَوْ فَنُحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظُلُواْ فِيهِ يَعْرُ الْ لَقَالُو ٓ الإِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَنْرُنَا بَلِّ نَحَنُ قَوْمٌ مَّ

وَلَقَد جُعَلْنَا إنفام الدال إنهام الدال

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيِّنَّاهَا لِلنَّظرينَ وَحَفِظْنَنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ اللَّهِ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتْمَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّمْ تُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ، وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلُهُ. بِعَدِنِينَ اللَّ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْي. وَنُمِيتُ وَغَنْ ٱلْوَارِثُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ 📆 وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ وَالْقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مُسْنُونِ ١٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلْصَدْلِ مِّنْ حَمَا مِنْسُنُونِ ( اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَنْفُخُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِلْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ اللَّهِ

قَال لَّمْ

قَالرَّبِ النفام (الموضعين)

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

بِمُخْرَجِين نَّبِئَ المفام عِبَادِئ أَذَرَ

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهُ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقَتَهُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (٣٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيَ إِلَى يَوْمِرِيُبُعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ رَبِّ عِمَّا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادْكُ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ أَنَّ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنَّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُرَّةٌ مُقْسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ فَ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ الْ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَ بِلِينَ (١٧) لايمشهم فيهانصب وماهم مِنْهَا بِمُحْرِينَ (١١) هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرُهِيمَ ٥

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلُ إِنَّا نُبُثِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرُنكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَ إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا أَمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَأَنْتُنَاكُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالُصَالِةِ قُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَسِّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَنَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَآمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ( ) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنْؤُلاءِ مَقْطُوعُ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ اللهِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَتَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ اللَّهِ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَنْلَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا تَخْرُونِ

إِذ دَّخَلُوا

يُقْنِطُ كسر النون

عاللوط الفام (الموضعين)

جاءال حذف الهمزة الأولى

جِينَكُ إبدال الهمزة

حيث أو مرون ادغام ثم إبدال الهمزة

وَجُا أُهْـلُ حذف الهمزة الأولى لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة (الموضعين)

قَالَ هَتَوُكَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُو فَنِعِلِينَ ﴿ ۖ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ اللَّ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠٥ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُّقِيدٍ ١٠٠٠ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَضْعَنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ١ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدَّكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ وَءَانْيْنَاهُمْ ءَايْتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (٥) وَكَانُواْيِنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ (٥٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٤ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ اللهُ الْاَتَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَىٰ مَامَتَّعَنَا بِهِ ۗ أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحَرَّنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ الْمُوْمِينِينَ (٥٠) وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( اللهِ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ( اللهِ اللهِ اللهِ الله

إِنِيَّتِ فنع الياه

ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ۖ فَوَرِّبِّكَ لَنَسَّ لَنَهُ لَنَهُ لَنَهُ لَنَهُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصَّدَعُ بِمَاتُؤُمِّرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِي اللَّهِ ٱلَّذِيك يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجدينَ ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيلُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلِيلِكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيلِمُ عَلَيْ سُورَةُ النِّي الْمِ أَتَى ٓ أَمُّرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ المُنزِلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ, لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ ٢ عَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطَفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ اللهُ وَأَلاَّنَعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

نج مرد تومر إبدال الهمزة

ياليك إبدال الهمزة

تَاكُلُونَ المِدال المِدرة

الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللهِ

لر وفي حذف الواو

وَسَخَر لَّكُمُ النفام

فتح المبم (وَالنَّجُومَ) وَالنَّجُومِ النَّحُومِ مُسخَفَراتِ النفام ثم النفاع تصوين كسر

و هو آهو الماء

لِتَاكُلُواْ إبدال الهمزة

وتري وفناً:إمالة وصلاً وجهان؛ الفتع أو الإمالة

وَتَخْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّإِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهُدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ( ﴾ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَسَرُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ شَيمُونَ ١٠٠٠ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِأْمُرِهِ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونِ اللهُ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تُلْبِسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهِ كُرًا وَسُمُ لَّقَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ اللَّهِ وَعَلَىٰمَتَّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَعْلُقُكُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ الْمُواتُّ غَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَنِولًا فَٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (") لَاجَرَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَوُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، كَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُو قَالُوَ أَلْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَايَزِرُونَ ﴿ فَ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوِقِهِ مِ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ال

أنزل رَّتُكُمْ المفام الكيفرين المائة كله طلّالمي طلّالمي المائة كله كله المائة كله المائة كله المائة كله المائة كله المائة كله الم

وَفِيلَ لَلْنَانِينَ اللَّهُ اللَّاللّ

نُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُخْزِيهِمَّ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَيَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِفِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا نَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِعِيِّ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمْ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعَ بَكَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٠٠) فَأَدْخُلُوۤ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَيْلِدِينَ فِيما فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَبُّ كَذَٰ لِكَ يَجِّزَى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُنَّقِينَ لَوَقَٰلَهُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُه تَعْمَلُونَ إِنَّ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَآمِكَةِ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَاظُلُمُهُمُّ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللَّ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـدْنَا مِن دُونِـهِ عِمِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آوُنَا وَلَا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُوا اللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُ ثُرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٨) لِبُيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ الْآ ﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيٍّ عِإِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ (اللهُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ (اللهُ

يَهْدَئُ وَمُعْ الدال وَالدَّ بِسَمَا الدال وَالدَّ بِسَمَا الدَّام الدُّنْ الدَّام الدُّنْ الدَّام الدُّنْ الدَّام الدَّنْ الدَّام المَنْ الدَّام المَنْ الدَّام المَنْ الدَّام المَنْ الدَّام المَنْ الدَّام المُنْ الدَّام المَنْ المُنْ المَنْ الْمُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْلِي المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَا يُوحَى بالياء وفتح الحاء وألف بعدها للمبين للبين إدغام إدغام

کسرالیم کسرالیم یانیکه

لروف





مَا حُدُهُم إبدال الهمزة (الموضعين)

تَنْفَيَّوُا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسْتَكُوٓا أَهْلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهِ بِٱلْبِيَنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (0) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللُّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَوا إِلَا لَهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَايِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (الله وَيِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٠٠ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓ الْ إِلْنَهُ يَنِ ٱتْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبَّأَ أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمَّ تَأَلَّهِ لَتُشْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمِنْكِ سُبِحَنَكُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٧٠ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيُ ظُلُّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الله المُن يَنُورَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءَ مَا أُشِرَ بِهِ الْمُسِكُهُ مَا كُونِ أَمْ يَدُسُّدُ فِ ٱلنَّرَابِ أَلَاسَاءَ مَا يَعْكُمُونَ اللَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَحِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَيْكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْتَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَحُمُ ٱلنَّارُوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَكْنَ آإِلَىٰٓ أُصَعِمِن قَبْلِكَ فَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُنْهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

TVT

سُبُل رَّيِّكِ النفام

خُلُقَکُمُّ الْعُمْرِلِکُنَّ الْعُمْرِلِکُنَّ الْعُمْرِلِکُنَ الْعُمْرِلِکُنَّ الْعُمْرِ بِعَلَمُ بِعَلَمُ بِعَلَمُ الْمُمْرِبِعَلَمُ السِكَانِ اللهِمْ مِن الإختاء من المنظمة من المنظمة

وَجُعَل لَكُمُ النفام

وَرَزَقَكُم ادغام

يُومِنُونَ إبدال الهمزة وينغمت بالعاد وقا

الله هم

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَآ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّ وَإِنَّا لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِدِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدِينَ اللَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِجُبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ فَٱسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلًا يُغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّغْنَلِفُ ٱلْوَنُهُ، فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفَانَكُمُّ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُو أُزُورُجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوْجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزُقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِّ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِغِمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ إِلَى لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ فَلَا تَضْرِبُو أُلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُثَلَّاعَبُدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن زَّزُقْنَدُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونُ لَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيِّرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٣ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُنُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ المُدْيَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا يُمْسِكُهُ وَا



فَهُو المكان الهاء (الموضية) ابدال الهمزة ابدال الهمزة ابدال الهمزة ابدال الهمزة ابدال الهمزة المرومن ظعَنِكُمْ يُوذَن

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعِيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمُتَنعًا إِلَى حِينِ ( ﴿ وَاللَّهُ حَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنْالِكَ يُتِكُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ الله فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنَغُٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ مُ الْكَيْفِرُونَ ﴿ ١٣ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ (اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ مُعَلِّدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا هُمَّ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَؤُلَاءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَّا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٠ وَأَلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالُمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَلَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ اللهِ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآء وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَئِ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْفِ وَبَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمُنَ بِعَدُ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونِ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبُي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَنِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلِتُسُّكُنُ عَمَّا كُنتُو تَعْمَلُونَ الله

العکاب بِمَا بدغام وجیسنا بدان الهنده وبشری



الراء والألف

وَلَا لَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأُزِلَّ قَدُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُ مْعَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ اللهُ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهُ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللهُ مَنْعَمِلُ صَلِيحًا مِن ذَكر أَوْ أُنْنَى وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۖ فَإِذَا قُرَاٰتُ ٱلْقُرُّ الْمُوْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتُوكُّلُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلَطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدُّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بَلِّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِّسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانُّ عَكَرِيٌّ مُّبِيثُ اللهُ إِنَّالَدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله من كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ٤ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أُسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَافِينَ اللَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَهِ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمَّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَدِيفِلُونَ اللهِ الْاجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْكَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَابُرُوۤا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْ

بُومِنُونَ إبدال الهمزة (الموضعين) يمديهم كسر الميم

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

الكافرين امالة فتحة الكاف والالف

وَأَبْصِدْرِهِمُ إمالة فتعة الصاد والألف 400 P

ز تاتی بدال الهمزه

ياتيها إبدال الهمزة

وَلَقَد جَّمَاءَ هُمَّمَ إدغام الدال إدغام الدال

رُزُقِحُمُ النفام

نِعُمَّتُ بالهاء وقتاً

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله وَضَرَبَ اللَّهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصِّنعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَّ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَيْلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزْقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًاطَيِّبًا وَٱشُكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفْهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ (١١٠) وَلَا تَقُولُواْلِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَاكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّا إِنَّ إِبْرَاهِي مَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (الله شَاكِرَا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمُكَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيفُوَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيِّنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُنَّلِفُونَ ﴿ اللَّهِ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُوَ أَعْلُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (أُنَّالً وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴿ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَلْفُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَاللَّذِينَ هُم مُّعُسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَعْسِنُونَ اللَّهِ

عَنَ ٱلَّذِي أَمْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَنَرَّكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ اَيَنْ لِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَلَا تَنْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللهِ ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اللهُ فَإِذَا جَآءً وَعُدُأُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا أَنَّ ثُمَّ رَدُدُنَا لَكُمُّ ٱلْكَرِّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا الْ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَاْ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَآخِرَةِ لِيَسْتَثُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيْ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبْسِيرًا (٧)

YAY

أَسَاتُمُ

عَسَىٰ رَبُّكُوْ أَن يَرْحَمُكُو ۚ وَإِنْ عُدُّمُّ عُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُلِفِ حَصِيرًا ﴾ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرِّءَ انَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا ١٠٠ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِ قَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَايِّنِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا اللَّهُ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَهَيْرُهُ فِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ رِيْوَمُ ٱلْقِياْمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنَّهُ مَنشُورًا السُّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (اللهُ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةٍ أَوْمَنْ ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَعْتَ رَسُولًا ١٠٠ وَإِذَا ٓ أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِبِهَا فَفَسَقُواْفِبِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ = خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

لِلْكِنْفِرِينَ إسالة مُتحة النكاف والألف الكلمومينيان إبدال الهمزة يُومِنُونَ

فَأُوْلَتِيك

أَعْلَم بِمَا بسكان الليم مع الإخفاء و عات ذًا

وجهان: ۱. إدغام ۲. إظهار

القرين

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نَرِيدُ ثُعَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يُصَلِّنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُولَٰتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآء وَهَتَؤُلآء مِنْعَطآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا أَنَّ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّكُمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبَّانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَافِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلْأُورِبِينَ غَفُورًا (٥٠) وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرِينَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَانُبَذِرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا (٧)

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِغَاَّةَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْشُورًا اللهُ وَلَا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآةُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَا نَقَنُلُوٓا أَ أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ فَخُنُ مَرْفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَنْلُهُمْ كَانَ خِطْتَاكِبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (اللهُ وَلَا نَفْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقُدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَمَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ, كَانَ مَنصُورًا (٣٠) وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ كَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا اللَّهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغَرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغُ ٱلْجَالُ طُولًا (٣٠) كُلُّ ذَلِكُ كَانَ سَيِّتُهُ عِندَرَيِكَ مَكُرُوهَا (١٠)

وَلَقَد أيدال الهمزة

مَ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّ بِٱلْمَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَاَّ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اللَّهُ قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَعَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعُولُ إِلَّى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله المُعْدَان الله والمعالم عَمَّا يقُولُون عُلُوًّا كِيرًا اللهُ تُسْيِحُ لَهُ السَّمُوتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِّهِ ، وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ١٠٠٠ وَإِذَا فَرَأَتَ ٱلْقُرَّةَ انَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اللَّهِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهُمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا (الله تَعَنَّ أَعَامُ بِمَايستَمِعُونَ بِهِ الدِيستَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَحُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ ٱنْظُرَّ كَيْفُ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلايسْتَطِيعُونَ سَ وَقَالُوٓ أَأَوِذَا كُنَّا عِظْمَا ورُفَّنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا





كَذَّب يَهَا النقام

الرشويا إيدال الهمزة واوا ثم تقليل وننا

م م م م م ع اسحا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أَخَرْتَنِ مَ بالياء وسلا

أَذُهَب فُكَمن النظام الباء النظام

وركجلك المجلف المجلم مع التلقلة

ٱلْبَحْر لِتَبْنُغُواْ لِعُفِامِ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بِٱلْأَيْنَتِ إِلَّا أَن كَنَّبَ جِٱلْلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرُسِلُ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةُ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُونُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُلْفَيْنَا كَبِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَ فَ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنَ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَّا أَوْكُرْ جَزَاءَ مَّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفِّي برَيِّكَ وَكِيلًا اللهِ لَيُّ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّا هُرَكَا كَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠٠

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَامَّا نَجَّدُكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا الله ٱفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كُفَرَثُمُ ثُمُّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهِ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمُ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْدِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ، بِيمِينِهِ، فَأُولَيِكَ يَقُرُهُ وِنَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَلْذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةُۥ وَإِذَا لَّآتَكُ ذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنُنكَ لَقَدُكِدتُّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا اللهِ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (0)

خَلُفُكُ فتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف

رُّسُلِنَا إسكان السين

ونُنزِلُ إسكان اللون وتخفيت الزاي مع الإخفاء

لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة

أَعْلَم بِمَنْ إِسَانِ البِم

مع الحقاء أَمُّـرزَّ بِيَ العقام

شِينَا

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُٰلِنَا ۖ وَلَا يَجِهُ لُهُ نَيْنَا تَحُوِيلًا ﴿ اللَّهُ أَيْمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ١١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخُلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَّصِيرًا ( أَنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَ كَانَ زَهُوقًا (١٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّيْلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَا بِجَانِيهِ إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا اللهُ قُلْكُ لَيْعُمُلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَنَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمِنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا اللهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكًا ١٠٠ وَلَبِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُ لَكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَكِيلًا (٥٠)

مَةً مِن زَبَكَ إِنَّ فَضَمْلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١١ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنَبُا نَقَرُؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَتَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكُةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

عَلَتك يَاتُواْ ياتون و لَقَد تَاتَى

خَتَ إِذَنْهُمْ وَجَعَل لَهُمْ خَرَانِ رُحْمَةُ إِذَجَّاءَهُمْ فَقَال لَّهُمُ قَال لَّقَدُ

المَّنِينَا الْمُ

فَهُو المُهَتّدِه المُهتّدِه بالهاء وسلا مُلُولُهُمُ ابدال الهدوة

> امزا سیدانسز الاسان الاسان کسان موسیی مکوسیی

هَنوُلًا إِلَّا حذف الهمزة الأولى

الْآخِرة جِينَا الْآخِرة جِينَا

ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَدِّدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيآءَ هُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا مُّا مَّأُونَهُم جَهَنَّمُ كُلَّمَا خُبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿١٠) جُرَّا وَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايِنِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَكَتًا أَعِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُولَمْ يَرُوْأُأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَيْ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَسَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۚ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَنْتُ فَسَّكُلَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءً هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُوزًا (١٠٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزلَ مَنَوُلاتِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ اللَّهِ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزُّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ أَنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهُ

وَبِٱلْحَقَ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقَ نَزَلُ وَمَآ أَرْسِلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ اللَّ وَقُرْءَ انَّا فَرَقَنَّهُ لِنَقَرْآهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَّمْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا (١٠٠٠) قُلْ عَامِنُواْ بِهِ عَأُولًا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتَّلَى عَلَيْهِ يَخِرُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ إِنَّ الْمِنْ وَيَقُولُونَ سُبْحَن رَبِّنا ٓ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالُمَفْعُولًا (١٠٠١) وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَتْكُونَ وَنزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠٠٠ قُلُ الْمُعُوا ٱللَّهَ أَو ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَّأَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْتَيِّ وَلَا تَحَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللَّ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ. شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لُّهُ. وَ لِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا السّ مَهْ دُيلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبُ وَلَمْ يَجْعَ فَيْحًا لِيُنذِرَ بَأْسَاشَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ١٠ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱمِّفَكَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهِ

تُومِنُواْ إبدال المعردة العِلْم مِن

ادغام عر قاد

ضم اللام

أُوُ ضم الواد المحسني

عوجًا قيمًا وسلا: بلا سكت مع الإخفاء



باساً ابدال الهدوة الموروزين

ٱلْكَهْف فَقَالُوا

مَّا لَمْمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّابَابِهِ أَكْبُرَتْ كَلِّمَةٌ تَغَرُّجُ مِنْ أَفُوا هِمِهُمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٥ فَلَعَلُّكَ بَحِثُمٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا (١) إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْلِينَا عَجِبًا (١) إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُّ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّيٌّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللَّ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَاتِي أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ١٠ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَنِوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَا هُمَّالَّقَد قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (اللهُ هَنَوُّلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلُمْ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ

وَإِذِ آعُتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُ أَلِكَ ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن زَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّي لَكُو مِن أَمْرِكُو مِرْفَقًا (١) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَورُ عَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايِنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٧٥ وَمَعْسَبُهُمْ أَيْقَاطُا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللَّ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَايَلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمْ فَابْعَثُوَّا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذْكُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ كُمْ أَحَدًا اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذًا أَبِكُا اللَّهِ

فَا**وُر**اً إبدال البعزة يَنشُر لَّكُوُّ النظام

الغ المهريا

وَتَرَكِي وفقاً إباله الناء إلا إلى الناء إلا إلى الناء إلى الناء إلى الناء المناد الذي المناد الناء وساذ المناد الناء وساذ المناد الناء وساذ البدال النعاء المنادة

فليا يو الدال الساء أَعْلَم بِهِمْ إيكان الليم مع الإخفاء

> رَّ بِيِّ فتع البا،

أَعْلَمُ بِعِلَّدَ بَهِم استان اليم مع الإخفاء

بہدین بالیاء وصلا

أُعْلَم بِمَا إسكان الميم مع الإخفاء

مُبَدِّل لِکلِمَنتِهِ، النظام

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنِّينَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا الله سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِي أَعْلَمُ بِعِدْتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَادِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا اللَّ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى آَن يَهِدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَارَشُدًا الله وليد والم في كُهْ فِهِ مُ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِين وَأَزْدَادُ والسِّعَا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِهُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَا وَاستَ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ، وَأُسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ وَأَتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَ يَهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا الا

وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً أَ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيُّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْلُهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ١٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيِّكُ لَهُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِاكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (الله فَ وَأَضْرِبْ لْمُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ كَا لَكُ كُلْتًا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَالْتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِر مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ﴿ "" وَكَانَ لَهُ. ثُعَرُّ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّا

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن بَيدَ هَلْا مِه أَبَدُا الص وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (أَنَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ١ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَّا أُقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّ فَعَسَىٰ رَفِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّئِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْيُصِبِحَ مَا قُهاعَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللهُ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ ۚ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَٱ أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَ اوَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوْأُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتَةُ يَنصُرُ ونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنكِصِرًا ﴿ عَنَ الْمُنَالِكَ ٱلْوَكْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَاوَ خَيْرٌ عُقْبًا إِنَّ وَأَضْرِبَ هُمُ مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلُطَ بِهِ-نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذَرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا (0)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيْكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا (الله ووصعَ ٱلْكِنَابُ فَأَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيُلُنَّنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينِ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِ عَ أَفَكَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴾ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا (٥) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ( وَرَعَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللَّ

الدُنيا بالتنابل تسير بالتاء بدل الباء شم اللام وقتاً إبالة وقتاً إبالة الفتح أو الإمالة يضلا وجهان الفتح أو الإمالة بخيت موفقاً



فارى وهنا أبدان وسلاً وجهان الفتح أو الإمالة أمر رياء إيشان العمار المانة الماة المانة المانة المان المانة المانة المانة المانة المانة المانة ٱلْعَذَابِبُّل ٱلْقُرِئ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرَشَى وِجَدَلًا (0) وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيمُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِهُمُ ٱلْعَذَابُ قَبُلًا اللَّهِ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِمِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓ أَءَايَتِي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوا (٥٠) وَمَنْ أَظْلَدُ مِمَّن ذُكِّر بَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ وَإِن مَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبُدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَوْمِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ ٥٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا الله فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذُ سَبِيلٌ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا (١١)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَسِّئُهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبَا اللهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ. وَأَتَّخَذَ سَبِيلُهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللَّ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا بَيْعٌ فَأُرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا (اللهُ فَوَجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنُهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا مُونِ لَّدُنَّا عِلْمَا (فَ ) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا اللهِ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٠) وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ يَحُطْ بِهِ عَنْبِرًا (١٠) قَالَ سَتَجِدُني إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (١٠) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠) فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرِقَهَ أَقَالَ أَخْرِقُهُما لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللهِ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٠) قَالَ لَانْوَاخِذْنِي بِمَانْسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ. قَالَ أَقَنْلَتَ نَفْسَا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِنْتَ شَيْئًا تُكُرًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا



معی اسکان الباء

قَال لُوَ

بشيت إبدال الهمزة

لُنُخِدُتُ تغنيفُ الناء وكسر الخاء وإدغام الذال في الناء

بِنَاوِيلِ إبدال الهمزة

ياخذ إبدال الهمزة

مُومِنَيْنِ

ور آور يبكّرلهما فع الباء وتشديد الدال

تَاوِيلُ الدال الهدرة

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَتَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِنُكَ بِنَأُومِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا اللَّ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا ( ﴿ ) فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاتَ تَعْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ مِن ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ٥٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومَا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ حُسْنَا ﴿ أَمَّا مَا طَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَمُ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَ فَيُعَذِّبُهُ عَذَا بَانُّكُوا ﴿٧٧﴾ وَأَمَّامَنْ ءَامَنُ وعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ, حَزَاءً لْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ فَايُسْرًا ١٠٠٠ أَنْمَ أَنْبُعُ سَبَبًا ١١٠٠ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كَذَلِك وَقَدْأُحطنابِمالَدَيْهِ خُبْرًا ١١٠ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًّا ﴿ أَنَّ اللَّهُ بِينَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدُمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٣٠ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاَّجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهُلُ بَعَعَلُ لِكَ حَرِّمًا عَلَىٰٓ أَن تَحْعَلُ بِيَنْنَا وَبَيْنَاهُمْ سَدًّا النَّ قَالَ مَامَكِّنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْتً وَيَسْهُمْ رَدْمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفِينِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَكَيْهِ قِطْرًا (1) فَمَا أَسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبَ الْ10)

\$ 15 CC

دَڪُّا تفوين الكاف دون ممرة أذك شدة

لِلْكِنْفِرِينَ بِمَانَةُ مُنْحَةُ لِنَافُ وَالْأَلْفُ دُو فِيَ

متع الباء أولياً عاناً سهيل الهمزد الثالية

لِلْكِيْفِرِين نُورُلا نُرلا الله نم الله نمام

ٱلدُّنْيا بالتنبال

محسبون محسبون عدر السين

جَهَنَّم بِمَا بعان البه معالالملاء

هُزُوًّا

جيناً المعزة

قَالَ هَنَذَارَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعَدُرَيِّي جَعَلَهُ, دَكُّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبّي حَقًّا ﴿ ﴿ فَوَرَّكُنَا بِعُضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنَفِحُ فِي الصَّورِ فَيَعْنَاهُمْ جَمْعًا اللَّهِ وَعُرضَنَاجَهُمْ يُومِيدِ لِلْكَنْفِرِينَ عُرْضًا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا النَّ الْفَحْسِبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنْخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَا ۚ وَإِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِينَ نُزُلًا اللَّ الْأَفْلَ الْمُلْنَيِّكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَالًا الرِّن اللَّهُ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَّوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴾ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، غَيِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنًا الصَّاذَالِكَ جَزَّاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأُتَّخَذُ وَاءايني وَرُسُلِي هُزُوا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَنْ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ إِنَّ خَالِدِينَ فَهَالَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ( اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّي لْنَفِدَٱلْبِحْرُ قَبْلَأَن نَنَفَدَكُلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْجِنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا (١٠٠٠) قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّتْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِيْلَٰ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَنلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إَحَد



كُذُلك قُالَ

رُّيَّكِ بسم نتين الجنزب

عَراللَيْنَ مَن تَعَنَّمُ إِناءً الثَانِيةِ إِناءً الثَّانِيةِ النَّاخِلَةُ النَّاخِلَةُ النَّامِةِ النَّامِةِ النَّامِةِ النَّامِةِ النَّامِةِ النَّامِةِ النَّامِ النَّامِ النَّامِةِ النَّامِ النَّامِ النَّامِةِ

يُنيحِينَ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا اللَّا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزُكُوهً وَكَانَ تَهِيَّا اللَّهُ وَلَرَّ الْمُؤلِّدِيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدُ وَبُومَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ أَنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَلُ لَهَابَشَرُاسُويَّا ﴿ اللَّهَ اللَّهِ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّمْ مُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١١٠ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اللَّ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَ بِنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَالنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا أَوْكَاكَ أَمْراً مَقْضِيًا ١٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَبَذَتَ بِهِ عَكَانًا قَصِيتًا (١١) فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللَّهُ فَنَادَ نِهَا مِن مِّئِهَا أَلَّا تَحْزَنِي فَدْجَعَلَ رُبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا (اللهُ) وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَآفَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبِشُرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا (١) فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَالُواْ يَكُرْيَهُ لَقَدْ حِنْتِ شَيْكًا فَرِيَّا (٧) يَكَأُخْتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمْكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اللهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَىٰنَي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي نِيتًا اللهُ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللَّ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا اللهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا الآسَ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنْذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٧٣﴾ أَسِمِعْ بِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠٠

مِيْ المِيْ

وَأَنذِ رَهُمْ يُوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الآل إِنَا عَنْ نَرَتُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ لِلْيَنَا يُرْجَعُونَ اللهُ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَّبِيًّا ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمْ تَغَبُّدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١٠ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءً نِي مِنَ ٱلْعِلْدِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًا ﴿ يَ كَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطُنَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا اللَّ يَتَأْبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَنَا بُرُهِ مِي كُلِين لَّهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ١٠٠ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَّ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا الْ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىِّ إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ونندينكم منجانب الطور الأيمن وقربناه نجيا رَّحْمُنِنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ بَيْنَا (٥) وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمُعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا بَيْنَا ( وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَبَالصَّلُوةِ وَٱلزِّكُوةِ وَكَانَ عِندُرَبِهِ عَرَضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسً إِنَّهُ، كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَ الْوَلْيَكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمٌ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْرَةِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبِيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايُنْتُ ٱلرِّحْمَنِ خَرُواْسُجَدًا وَثُكِيًا ١ (٥٥) ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوْتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا و الله مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَيْلِحًا فَأُوْلَيْهَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ وَلا يُظ لَمُونَ شَيْعًا اللهُ جَنَّنتِ عَدْنِ أَلَّتِي وَعَدَ الرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ,كَانَ وَعَدُهُ,مَأْنِيًا (١١) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالْغُوَّا إِلَّا سَلَامًا " وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِهَا أَكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ يَاكَ الْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَانَنَازُكُ إِلَّا بِأُمْرِ وَيِكَ لَهُ مَاكِيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخُلُفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَبِيتًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتًا

مرون بنیا بنام پیارانهاده بدال الهاده بدال الهاده

أخاه

مَانِيًّا إبدال الهمزة

> بِأُمْر رَّبِكَ

وَأَصْطَبِر لِعِبْنَدَتِه الدغام أَدُذَا الثانية المعدد الإدغال

مُت شم الهم يُذْكُرُ فتح الدال والكاف مشددتين مشددتين مُشِينًا

عُینیاً سم العی

أَعُلَم بِأَلَّذِينَ بِسَكَانَ اللَّهِ مع الإخفاء مع الإخفاء

صلیتًا مراسد وأحسن ندیًا

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا اللهِ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أَوَلا يَدْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم حِثِيًّا ١١ ثُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنْيًا اللَّهُ أُمُّ لَنَحْنُ أَعَلَمْ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمُّ نُنَّجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِينًا اللهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٣٣ وَكُرْ أَهْلَكْنَا قَبِلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا أَحَتَّ إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونِ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَربِدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَىُّ وَٱلْبَقِينَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا الله

٧ أَطَلُعُ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْنِي عَهْدَا ١ ٢ كُلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ١٠ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا اللهِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ١١ كَلَا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اللهُ أَلُوْتَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَذًا اللَّهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ١٠ يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَا اللَّ وَلَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ١١ اللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندُ ٱلرِّحْيَنِ عَهْدًا ﴿ ٥٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرِّحْيَنُ وَلِدًا ﴿ ١٠ الْفَ لُقَدْ مُتُمْ شَيْعًا إِذًا ﴿ ١ مُن تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ أَرْضُ وَيَخِزُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَنْ دَعُواْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا اللهِ وَمَا يَنْبَغِي للرَّحْمَن أَن يَنْجِذُ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي لسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ إِنَّ ٱلْقَدْأُحْصِنَاهُمْ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيدُمَةِ فَرْدُ

وَقَال لاَّونَيْنَ النَّامِ

وَيَانِينَا

ٱلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

لَّقَد جِميتُمْ إدغام وإبدال

معضار ماكنة مخشاة بدل التاء وطاء مخففة محففة مكسورة لصَّلِلحَنت شَيَجْعَل لَّدُمُ النظام النظام

لِنَشْقِىٰ يَخْشِىٰ أَسْتَوِىٰ اَلْمُسْنِیٰ مُوسِیٰ مالنتشال

اْلْعُلِي وَاَخْفِي هُدٍى بالنقليل وضاً

> الحيزيا ٣٢

طبه النُّرِيُ طبه النُّرِيُ وَا النِّالِهِ النَّالِهِ النَّالِةِ النَّالِي النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِي النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِي النَّالِي النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِي النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِي النَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي الْمُنْ النَّذِي النَّذِي الْمُنْفِيقِي النَّذِي الْمُنْفِيقِي الْمُنْفِيقِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي الْمُنْفِيقِي النَّذِي الْمُنْفِيقِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي الْمُنْفِيقِي الْمُنْفِيقِيقِي الْمُنْفِيقِيقِي الْمُنْفِيقِيقِي الْمُنْفِيقِيقِ الْمُنْفِيقِي الْمُنْفِيقِيقِ الْمُنْفِيقِيقِ الْمُنْفِيقِيقِيقِي الْمُنْفِي

مطوئ باننج بلا دون بالتنبل

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَ ٱلرَّحْنَ وُدًّا (١٠) فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ ٱلْمُتَّقِينِ وَتُندِرَبِهِ عَوْمًا لَّذًا الله وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يَحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ (١) مَآأَذِزُ لُنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَحَ إِنَّ ۚ إِلَّا لَذَكِرَةً لِّمَن يَحْشَىٰ إِنَّ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْعَلَى (١) الرِّحْنَنُ عَلَى ٱلْمُرْشِ ٱسْتَوَىٰ (٥) لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ ٱلثِّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلسِّيرَ وَأَخْفَى ١٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْمَةِ إِنَّ وَهُلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَعَانَازًا فَقَالَ لِأُهْلِهِ آمَكُنُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّيءَانِيكُمْ مِنْهَابِقَبُسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دُى ﴿ ثَا فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِي يَنْمُوسَيَّ اللَّا إِنِّيَ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَأَنَا ٱخْتُرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ١٠ إِنِّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُ فِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلإِحْرِي ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيتُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُوَكُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلُكَ يِكَ يَعُوسَيْ ﴿ اللَّهِ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وَأَعَلَهُمَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ إِنَّ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ نَ قَالَخُذْهَا وَلا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرِتَهَا ٱلْأُولَى الْ وَأَضْمُمْ يَدُكُ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (1) النُرِيكَ مِنْ ءَ اينتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهُ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ﴿ اللَّهِ مَالًا مَا رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ أَنْ وَيَسِرُ لِيَ أَمْرِي ﴿ أَوْاحَلُ لُ عُقْدَةَ مَنِ (٧) يَفْقَهُواْقُولِي (١) وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِنْ أَهْلِي (١) هَارُونَ نَ ٱشْدُدْ بِهِ الزَّرِي اللَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللَّ كُنْسَيِحِكُ الله إنك كنت بنابصيرًا (ص) قَالَ قَدْ

توجي

المُهُدِئ وتولي ر وه و ماخذه فَانِيَاهُ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِكَ مَا مُوحَى (٣) أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْمَدِ فَلْمُلْقِهِ ٱلْمُم إِلْسَاحِلِ مِأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَّ اللَّ إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرْجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَي نَقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُّ وَقَالَتَ نَفْسًا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْفَهِ وَفَانَتُكَ فُنُونًا \* فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَمُوسَىٰ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (اللهُ أَذْهَبُ أَنتَ وَأُخُوكَ بِتَايِنتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي (اللهِ اللهُ وَمُونَ إِنَّهُ طَعَى (اللهُ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَهُ فَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ فَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا فَغَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَي اللَّهِ عَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَكُ اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأُرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ حِنْنَكَ بِعَالِةِ مِن زَّيِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدُكَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّب وَتُولِّي الْأَنَّ قَالَ فَمَن زَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللَّهُ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَمُّ هَدَىٰ (٥) قَالَ فَمَا بَالْ الْقُرُونِ ٱلْأُولِي (١٠)

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِي فِي كِتنبِ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِءَ أَزُو ْجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ ثُنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعُ مَكُمِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠٥ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيْ ( فَأَوْ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِينَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ١٠٥ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْمَا أَنِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ، فَأَجْعَلْ بَيْنَنَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ,نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوَى (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى (٥) فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُرُثُمُّ أَيْنَ ١٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ إِنَّ فَنَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ أَنَّ قَالُوٓ أَإِنْ هَلَا نِ لَسَاجِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْثُنَانِ اللَّهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْنُواصِفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمُ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿

مِهَادًا عسراليم وفتح الهاء والف بعدها جُعَل لَكُمُ

لِلْحَالِيْنِ الْحَالِيْنِ ۳۲

أَجِيتناً فَاللَّهُم فَاللَّهُم فَاللَّهُم فَاللَّهُم فَاللَّهُم فَاللَّهُم فَاللَّهُم فَاللَّهُم فَواْ

ٱلدُّنيا يَحَيِي ٱلْعُلِىٰ تَزُّكِنَ

قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلُ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ ۖ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ اللهُ فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُوسَىٰ اللهُ قُلْنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ ثَا فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ٧ ۖ قَالَ عَامَنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيدُرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُ قَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشُدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اللَّ قَالُوا لَن نُوْثِرُكَ عَلَى مَاجَآءَ نَاسِ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَيّا فَٱفْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَا اللَّهِ إِنَّاءَامَنَا بِرَبْنَا لِيغَفِّرُ لَنَا خَطَلِينَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُواَللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى السُّ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ. مُحْرمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِينَ الْأَنَّ وَمَن يَأْتِهِ عُوْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّنلِحَنتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلَىٰ (٧٠) جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَى اللهُ اللهِ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمَّ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَنْفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١٠٠ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعُوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَحِ مَاغَشِيهُمْ الله وَأَصَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللهُ يَنبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنِعَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ مُوى اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ أَهُ اللَّهُ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ اللهِ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهِ عَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالُ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن زَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي (٨١) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِعَلَكِنَا وَلَكِنَا مُخِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

هوي آهْتَدِي بر موسى بالتقليل (الموضعين)

قَال لَمُّمَّ

تُنَّيِعَنِ. بالياء وسلأ

تَاخُذُ إبدال الهمزة

براسيي إبدال الهمزة وفتع الياء

فَنَبَذِتُّهَا النفام

فَأَدُّهُب فَّإِنَّ النفام الباء في الفاء

تَقُول لَّلا

مخلفه. مخلفه،

هُو وَّ سِيعُ ادغام

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَ ٱلِلَهُكُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي اللهِ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدُقَالَ لَمُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱلْبَعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي اللهِ عَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ اللهِ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ أَلَّا تَنْبِعَنَّ ٱفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ﴿ وَالْ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَاتُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَدْتُهُا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن مُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ هُ رُثُمَّ لَنَنسِفَتَ هُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَمْثُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفْتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِيَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ فَعَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللَّ يَوْمَ بِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا الله عَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللَّ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

فَنْعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْهَا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِي إِلَيْهِ السُجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلَكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَكِي اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادُمُ رَبَّهُ فَعُوى (اللَّا) أَجْنَبُكُ رُبُّكُمُ وَنُكُابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (اللهُ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْنِينَ فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ١٣١ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن عُرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَ مَةِ إنا قَالُ رَبِّ لِمُ حَشَرَتِنِيَ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (اللهِ

قَالَ كَتَالِكَ أَنْتُكَ ءَايَنتُنَا فَنسِينَمْ أَوَكَنَالِكَ ٱلْيُومَ نُسَيْ (اللهُ وَكَتَالِكَ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِاَيْتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِيَ اللهِ اللهُ مَا مُدِ لَكُمْ كُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِأَوْلِي ٱلنُّحَىٰ اللَّهِ وَلَوْلَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمِّى ١١٠ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَاتِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (الله وَأُمُرُّ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَيْرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نُرُزُقُكُ وَٱلْعَكِقِبَةُ لِلنَّقُويُ الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ عَا أُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّدِلَّ وَخَنْزَى اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّنَرَبِّصٌ فَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللَّهِ

لِلنَّقُويُ

اًلنَّجُوي بانتليا وننا

100 TO THE PARTY OF THE PARTY O

مَانِيهِم عَانِيهِم أَفْتَاتُونَ فَلِيَانِنَا يُومِنُونَ يَاكُلُونَ يَاكُلُونَ

فُل رَّ لِيَّ ضم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الواء وصلاً

وَهُو إسكان الهاء المائة المائة يُوسِحِي إبدال النون

ابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةِ مُعْرِضُونَ رمِّن رَّبِّهِ مِ تُحَدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يلَّعَبُونَ اللهِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلَهَ عَذَا إِلَّا بِشَكُّ مَثَّلُكُمَّ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ مُونَ اللَّهُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ بَلْ قَالُوٓ ٱلْصَّغَنْثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفۡتَرَٰىٰهُ بَلۡ هُوَ شَاعِرُ ۖ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَآ أَرۡسِلَٱلْأُوَّلُونَ اللهُ مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَآ أَرْسَلُنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَنُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُهُ لَاتَعَلَمُونَ ٧٠ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١ أُمُّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ لَقَدْأُنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَنَّافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفْلا تَعْقِلُونَ

كأنت طلّالمة المناه المناه اللهاء المناة المناة المناة دعودهم

وَكُمْ قَصِمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنْشَأْنَا بَعْدُهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَا أَحَسُواْ بِأَسْنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُفُهُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَآ أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعُلُونَ اللهُ قَالُواْ يَوْيِلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ اللهَ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ ١٠٥ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (١٠) لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَنَّخِذَ لَمُوَا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ثَلَ نَقْذِفُ بِٱلْخَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ السن ولهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمُ قُإِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ لَا يُسْتَأَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠ أُمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْحَدُّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرٌ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بِلَأَ كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللهِ

اسكان الباء

بر خی پیدال النون پاء وفتح الحاء وبعدها

يعُلَم مَّا

إِنِّ فتع الباء

و مرون يومِنون إبدال الهمزة

> وُهُوَ إسكان الهاء

ه ما مت ضم الميم وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَاَّ شُبْحَنَهُ. بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونِ اللهِ لايسْيِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ و يَعْمَلُونَ الله يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله عَنْ دُونِهِ عَلَاكُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ عَلَالِكَ تَحْزِيهِ جَهَنَّمُّ كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ أُوَلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَنْقَنَّهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَكَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَعْفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعْرِضُونَ الس وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَايِن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ ثَا كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِهَ تُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ا

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَافِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ ءَايكتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُ مَ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلتَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠ وَلَقَادِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ-يَسْنَهْزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَةِ بَلْ هُمْ عَن فِكِ رَبِيهِ مُعْرِضُون اللهُ أُمْ لَمُنَّمُ ءَالِهَاتُهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولُآءِ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُ مُرُّ أَفَلا يُرَونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْعَلِيُونَ اللَّهِ

رءالئ

الدُّعَاءَ إذَا تسهيل الهمرة الثانية

> موسى مالتقليل

قَال لَأَبِيهِ النقام قَال لَقَدَّ النقام أجيتناً

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدَّعَآ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُؤْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفَىٰ بِنَاحَسِبِينَ الله وَلَقَدُ ءَاتِينَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآةُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (اللهُ وَهَلَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرُهِيمَ رُشَدُهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَلَهِ التَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِمُونَ أَن قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ أَنَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَا وَأُكُمْ فِي ضَلَالِ شَبِينِ (00) قَالُواْ أَجِنْتُنَا بِٱلْحَيْقَ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ١٠٥ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنهدين اللهِ وَتَأْلِلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَفَكُمْ بَعَدَأَنْ تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِّمُمَّ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَدَائِ الْعَيْنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓ أَءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَذَا بِعَالِمُتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَشَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُهُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُّلاَءِ يَنطِقُونَ ١٠٠ قَالَ أُفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمُّ شَيُّ اولًا يَضُرُّكُمْ اللهُ أَنِّ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُننُمُ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَنَارُكُونِي بَرْدَاوَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ اللهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَجَعَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِّرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ، إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

يقال لَهُ و ابدغام ابدال الهمزة المانية عالم النانية مع الانتخال

أُفِّ لَكُرُّ كسر الناء بدون التقوين أَيْمَةُ سهيل الهمزة الثانية

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَدِينَ ﴿ ٣٧ } وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيَّنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمُ سَوْعِ فَنْسِقِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَدْخُلْنَاكُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّكُ مِنَ ٱلصَّبْلِحِينَ (٧٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْ لَهُ وَمِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَدَاوُردَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ نَفَهُمُنْهُا سُلَيْمُنُ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا وَكُنَّا فَعِلِينَ وَعَلَّمْنَا لُهُ صَنْعَاةً لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَاكُم مِّنَا بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ اللهِ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿

ير حصنكم بالياء بدل الناء

باسِ كُمْ إبدال الهمزة





وَذِكَرِئُ إمالة فتحة الراء والألف

المومنين إبدال الهنزة

ورزكريًا آء إذ زاد همزه منتوحة مع المد

کیچین مانتنامال

نَتْ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّو-تَ ءَايَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَلَدِهِ عَ مُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ عُوّاً أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ حَكُلِّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَانِبُونَ اللَّهُ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَ أَهْلَكُناهُمْ أَنْهُمْ لايرَجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّى إِذَا فَيْحَتَّ عُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا النالِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعٌ بُدُونَ مِن دُونِ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهِ لَوْ كَانَ كُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ﴿ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ

وهو إسكان الهاء مومن ابدال الهمزة يأجُوجُ

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ

إيدال الهمزة ألفاً فيهما

هَلُوُلاءِ أَلِهَا أَ إبدال الهمزة الثانية بأء

المحسين

: حسيسها وهم في ما أشتهت أنفس خَلِدُونَ اللَّهِ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنْكَقَّ لَهُمُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يُومَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّكُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلِّقِ نَعِيدُهُۥ وَعَدًّا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّنابِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَنذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ إِنَّ وَمَآأَرْسِلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الله عَلَى اللهُ عَنَ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ وَحِدٌّ اللَّهُ وَحِدٌّ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللهُ فَإِن تُولُواْ فَقُلْءَاذَننُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ الله وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَتَنَدُّ لَّكُمْ وَمَنْتُمُّ إِلَى حِينِ (١١) قَتَلَ رَبِّ أَحْكُم بِٱلْحَقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ (١١١)

لِلْکِتَابِ

کسر الکاف
وفتح التاء وزاد
الفا بعدها
حلى الإفراد
بكانا

ادغام ما الخام ما الخام ما الخام ما الخام وحدث الألث مع إدغام والخام والخام وما اللام وما الله و

اَلْتَاعَة شَّى عَجْ بسام

٠٠٠٠٠ الخيزيا ٣٤

وترى وقفا إمالة وصلاً وجهان الفتح أو الإمالة (الموضعين)

اُلتَّاس شُكْدرِئ ابطالهِ مُم المُكْد عُلْ

ر باله لِنُسُيِّن لِنُسُيِّن لِنُكُمْ

بىغام ٱلْأَرْحَامِمًا بىغام

فَشَاهُ إِلَى وجعاد الإبدال الهماد

اليمزة الثانية واوأ مكسورة ٢. تسهيلها

اَلْفُمُر لِكَيْلًا اِنقام بِسَـــِ اللَّهِ ٱلرِّحْ أَلِرَ الرِّحِي

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيدٌ اللهِ يَوْمُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حُمْلَهَا وَبَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَادِيدُ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ( كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْعَةٍ تُخَلِّقَةٍ وَغَيْرِ مُعَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَ يُلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا وَتُرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْج بَهِيج ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ ويُحِي ٱلْمَوْفَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَنَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدُى وَلَا كِنْكِ مُنِيرِ الْ ثَانِي عِطْفِهِ عِلِيْضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُدِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أَنَّ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ, خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِدْ وَإِنْ أَصَابِنْهُ فِئْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (أَ) يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُدُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٠ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَفْعِهِ عَلِيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلَيْسُ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ (اللهُ مَن كَان يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُد بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ

والأخرة ذَّالِكَ

والتصاري إمالة فتحة الراء والالف

بار إمالة فتحة النون والألف



د و رووسيهم کسرائيم

ٱلصَّلِحُات جُنَّاتِ الطام وَلُولُولُولُ

گر إبدال ثم تنوين كسر

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايِئتِ بَيِّنَنْتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَالتَّصَارِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنُّجُومُ وَآلِجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ ١٠ ١١ ﴿ هَا لَهُ ﴿ هَاذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصِمُوا فِيرَةٌ مَّا أَلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن لَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُومِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِرٌ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّلتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَكُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُ ذُوٓا إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ ذُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بُوَأْنَا لِإِبْرُهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُثْرِكِ إِن شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِي الْمُوكِ رِجَالُا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَ مِرْفَكُمُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ اللهُ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعَندَرَبِّةٍ وَأَحِلَّت لَكُمُ ٱلْأَنْعَدُمُ إِلَّا مَا يُتَّالَىٰ عَلَيْكُمْ أَفْ أَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ الَّ

ألعنكف

تَقُوع

وجبت وجبت جنوبها إدغام التا،

ٱلنَّقُويٰ بالنقاب

يد فع عَنِ فتح الباء وإسكان الدال دون ألف وفتح الفاء ثم إدغام



حُنَفًا وَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَهُ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَكَأْنَمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللُّهُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَنَدِّ فَإِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِينِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهِ وَٱلْبُدُت جَعَلْنَاهَا لَكُر مِن شَعَيْدٍ ٱللَّهِ لَكُور فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَارِّكُذَلِكَ سَخَرَتْهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَآقُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَلَالِكَ سَخَّرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ١٠٠٠

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُونَ إِلَّنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُلِّمَتْ صَوَيِعُ وَبِيَعٌ وصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقُوعَتُ عَنِيرُ اللَّهِ اللَّذِينَ إِن مَّكُنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمْثُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ انَّ وَأُصْحَنْبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهَ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكَةٍ أَهْلَكُنَّاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيِنْرِ مُّعَطَّ لَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ الْ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١٠٠

إبدال الهمزة

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندُ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهُ وَح قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ( فَلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلِجِزِينَ أُولَيَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم ( ) وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَثَّى ٱلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَنَيْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ وَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَي مُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَي مُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي مُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمَّ وَإِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ ( وَ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ فَلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ سَتَقِيمِ (00) وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَقِومِّنْ فُحَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (٥٠٠

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَكُمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ كَذَّبُواْبِكَايَكِتِنَا فَأَوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًاحَسَنَّاوَإِتَ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلتَّزِقِينَ ١٠٠ اللهِ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّنْخَلًا يُرْضَوْنَةُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ (٥٠) ﴿ ذَٰ لِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلُ مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِهِ لَيْ نَصُرَتُ لُهُ ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ لَيْ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ أُ (١١) ذَالِكَ بِأَبَ اللهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَرْبَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ (اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُ تَكَرَأُكِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمُوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنَوْ ٱلْحَدِيدُ اللَّهُ لَهُوَ ٱلْغَنَوْ ٱلْحَدِيدُ اللَّهُ

عوقيب إيادة المادة والآلت المادة والت المادة والآلت المادة والآلت المادة والآلت المادة والآلت الماد

يْمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ سَخَّهُ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ يَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِ كُ ٱلسَّحَآءَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِدِيَّةٍ إِنَّ اللَّهَ بِآلَنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيثُ اللَّهِ بَالنَّاسِ لَرَهُ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَا مَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِيكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ اللَّ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِكَ إِنَّكَ لَمَ لَىٰ هُدَى ثُمَّتَ قِيمِ ﴿ اللَّهُ لَكُ لَمَ لَىٰ هُدَى ثُمَّتَ قِيمٍ ﴿ اللَّ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ يَحْكُمُ مُ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللَّا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنزَلُ بِهِ عِسْلُطُنَّا وَمَا لَيْسَ لَحُهُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿٧﴾ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعُرِفُ فِي كريكادون يسطون بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَآقُلُ أَفَأُنيِّتُكُم بِشَيِّرِ مِن ذَالِكُوْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَثِّسَ ٱلْمَصِيرُ (٧)

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلَّقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ. وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهٌ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ (٣) مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَ عَنْ عَنْ إِنَّ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَتِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ١ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١١)

يُعْلَمُ مَّا النفام



جهاده هُوَ انفام

بِٱللَّهُ هُوَ النفام المومنون المورمنون

قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ (١) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللهُ فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأُمَننَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١٠ وَالَّذِينَ هُوْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ ثُمَّ اللهُ تُرْدَ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةُ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَىةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْهَ كَمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمِيَّتُونَ اللَّهُ ثُرَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَ عَادِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَادُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّهُ

إمالة هتحة الراء والالف أُنشأنكُ إبدال الهنوة القيكمة تُعَشُّونَ

فَأَنْشَأَنَا إبدال الهمزة الثانية البدال الهمزة (الموضعين) سيلناءً كسر السين

قَال رَّيِّ النفام

جَا أُمْرُهُا حذف الهمزة الأولى

ڪُلِ

حذف التثوين وكسر اللام

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنشَأَنَا لَكُر بِهِ - جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَافَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُر مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ أُ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ غَيِّرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴿ ٣٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَلَا إِلَّا بَشُرٌّ مِتْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْبِهِ عَتَّى حِينٍ أَنْ قَالَ رَبِّ انصُرْني بِمَاكَذَّبُونِ اللهِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْدِنَا فَإِذَا جِسَاءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنَّوُرُ فَأَسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْ عِٱلْقُولُ مِنْهُمُّ وَلَا تُحْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

أذفاذا

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١١٥ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللَّهُ أَنْشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلا لَنَّقُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشُرُّ مِتْلُكُمْ مِنَّا كُلُ مِمَّاتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنَّ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّخَاسِرُونَ اللهُ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِنُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُغْرَجُونَ (٣) ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجْلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا وَمَا نَعْنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ ا فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآةً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (اللهُ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (اللهُ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغِخُ وَنَ ﴿ ٢٤ اللَّهِ أُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تُتَّر كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لِلْ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ فَٱسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ اللَّهِ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَيْدَ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ( أَن وَ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّا فَهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوعِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ اللَّهِ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٍمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ اللهُ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِر بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠ نُسَامِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠ اللَّهِ عَلَي مُرْكِونَ

و و روز يوتون بدال الهمزة

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕥 أُوْلَكِيكَ يُسْدِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ اللهُ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهِ حَتَى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَحْثُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْعُرُوا ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِنَا لَانْتَصَرُونَ اللَّ مَدَّكَانَتْ ءَايَدتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَلِيكُمْ نَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَامِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ ﴿ أَفَارُ يَدُّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُمْ مَّالَوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلأُولِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْتَعِرِفُواْ رَسُولُهُمُ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبِلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ اللهُ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِي عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ ﴿ أَمْ تَسْتَأَكُهُمْ خُرْجًا فَخَرَاجُ رَيِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ١٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ﴿

يا*تِ* إبدال البعدة

وهو

يُومِنُونَ

رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ تَهُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ (٣) وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرّاً كُرُ فِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ثَلَّ مَا فَالْوَا مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونِ ١٠ قَالُوٓا أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلُمَّا أَءِنًا لَمَيْعُوثُونَ (١٨) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَاسِ ٓ أَقُنَا هَلَذَا مِن قَبِّلُ إِنْ هَلَآ ٱ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلُ لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ الله عَن رَّبُّ ٱلسَّكَوَتِ ٱلسَّاعِ وَرَبُّ ٱلْمَارِشِ ٱلْعَظِيم (١) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنْقُونَ (١٧) قُلُ مَنْ بَيدِهِ-مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَتَقُولُونَ لِللَّهِ قُلُ فَأَنَّ تُشْخَرُونَ

وَهُوَ اسْكان الهاء (كل المواضع) وَاكلتّهارٍ

أده ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال 8 ح / ا

مُتّناً

أُدَّ قَا تشهيل الهمزا الثانية مع الإدخال

تُذُكِّرُونَ نشديد الذال

الله حدث حرف الجر (اللام) وضم الهاء (الوضعين) بَلْ أَتَيْنَهُم بِإِلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٠ مَالَّغَ ذَاللَّهُ مِن وَلَدِ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَّذَهَبَكُلَّ إِلَيْهِ بِمَاخَلَقُ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قَلَمُ لَا عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ﴿ وَ إِنَّ كُلَّ مَعْكُ لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ فَعَنَّ أَعَلَمْ بِمَايَصِفُونَ (١٠) وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيْطِينِ (٧٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ اللَّ لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُّ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كِلْمَةً هُوَ قَآيِلُهُ آومِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠٠ فَإِذَا نُفِخ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بِيْنَهُمْ يَوْمَبِيدٍ وَلاَيْسَاءَلُونَ فَمَن تُقُلُتُ مَوَازِينُهُ وَأُولَيِّكُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُون خَفَّتَ مَوَّزِيثُهُ وَفَأُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فِيجَ خَلِدُونَ اللَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فَهَا كَلِحُونَ

قَال رَّبِّ

لَعَلِيَّ فتع الياء

أُنسَاب بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ





إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لَا تَحْدَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك ألمومنون كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ مَ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُبِينٌ اللهُ لَوْلَا مُومِنينَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَهِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكُندِبُونَ اللهِ وَلَوْلا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالْيُسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَيعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلَّم بَهُذَاسُبْحَنكَ هَنذَابُهْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَثُنَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابٌ ٱلِيمُّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (١٠٠٠) وَلَوْلَا

محطوكت إسكان العلاء (الموضعين)

يا عرب إبدال الهمزة

ياتلِ إبدال الهمز

مُوثُواً إيدال الهمزة

ٱلۡقُرَٰدِي بانتليل ٱلۡمُمنَاتِ

المُومِنكتِ إبدال الهمزة

> ٱلدُّنْيِا بالتقليل

يُوفِيم عسراليم

أَللَّه تُمُوَ النَّام المُ

ادعام تَستَانِسُواْ ابدال الهدرة تَذُكُرُونَ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَكِنَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُم مِن أُحَدٍ أَبْدًا وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصَفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْفَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَصْمَلُونَ اللهُ يَوْمِيذِ يُوفِيهُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيْبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبَاتِ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّهُ ون مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَدَالِكُمْ خَيُّرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

فَإِنلَّمْ يَجِدُواْ فِيهِآ أَحَدًا فَلاَئَدْ خُلُوهَاحَتَّى ثُوِّذَن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعُّلُكُمُّ وَاللَّهُ يَعَلَّمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَاتَكُتُمُونِ (١٠) قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَّكِي لَمُمَّرٍّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣) وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضَّضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِينَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ كَأُو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِ كَ أَوْ بَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿

ACTORIZACIONI DE CONTRACTORIA

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلُمِيْ مِنكُمْ وَٱلصَّيْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّا يَكُونُواْ فَقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ اللَّهُ بِٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلِّهِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ٱلدِّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣) وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ءَاينتٍ مُبَيِّنَنتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبِّكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣) ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كُمِشْكُوْةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَكرَه لَاشْرْقِيَّةِ وَلَاغْرْبِيَّةٍ يَكَادُزْنْمُ ايْضِيَّ ۽ُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَ نُّوَرُّ عَلَى نُورِّ يَهَدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءُ وَيَضْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٣٠) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ نُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْفُدُةِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

رِجَالٌ لَّا ثُلْهِيمٌ مِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْمٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءَ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُ اللَّ لِيَجْزِيمُهُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِهِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِكَآءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ وَوَقَىنَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّ أَوْ كُظُلُمُنْتٍ فِي بَحْرِ لُجِيٍّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَهَاكُ ظُلُمَتُ مُعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذًا ٱلْخْرَجَ يَكَدُهُ. لَوْ يَكُدُ يُرْبُهَا وَمَن لَرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ ١٠ أَلَمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُدْرِجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيُصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصَدِ

والأصال يِجَالُ

يَشَاءُ إِنَّ يَثَآءُ إِلَىٰ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَفْلِي ٱلْأَبْصَدِ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمٌ دَاتَبُةٍ مِن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبِعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَقَدَّ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَآ أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمَّ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةُ مِنْ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -لِيَحْكُرُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ١٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْفَآمِرُونَ و وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل الْقُسِمُوأَ طَاعَةُ مُعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

كسر انفاف وإسكان انهاء ويتقف

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلْرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَكَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبِكَ ثُمُ ٱلْمُبِيثُ ( اللهُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلْنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْيَعْ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) لَا تَحْسَبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِينُسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُرُ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلْغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ ثُلَاثُ مَرْتِ مِن مَّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِ مِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَغْضِ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيكنةِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿

ألرسول مِن کُرُ تُ

فَلْيُسْتَنْذِنُواُ ابدال العماده استَنذَنَ

يَرُجُون نِكَاحًا النظام

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة (الموضعين) وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكُمُا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ عَيْرَ مُتَ بَرِّ حَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَنْ اللهُ لَهُرَ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرِجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمُ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهُ يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَرِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أُوِّ صَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَعِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَلَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ مُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ مُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ

تستاذنوه ستَاذِنُونَكَ رومنون استنذؤك فَاذَن

لِلْعَكَمِين نَّذِيرًا النَّام

وَخَلَقَكُلُّ السّام

إِنَّمَا ٱلْمُثْوِمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُّمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُ رُرَّحِيمٌ (١٠) لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهِ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ مَذِيرًا اللَّهُ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ۖ

اً فَتَرَينهُ إمالة فتحة الزاء والألف

فقد جَّاءُو ادغام الدال خالجيم

فَ هَی اِسکان الها.

ياڪُلُّ إيدال الهمزة (الموضعين)

جَعَل لَّكَ

لَّكُ قُصُورًا

كَذّب تِالسَّاعَة شعيرًا الشعيرًا (هيما) وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ وَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا (الله وَقَالُواْ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَعِي تُمَّلَي عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱليِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّهُ. كَانَ غَفُورًا رَّحِيًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِيْ لَوَلاَ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَدُرنَ ذِيرًا ١٠ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ ، جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظُّالِمُونِ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا (١٠) بَلّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَنَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهَ

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزُفِيرًا ١٠ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُولًا اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أُلَّخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُوبَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَا مَّسْتُولًا اللهِ وَيُومَى يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي مَنُولِا إِنَّ هُمْ مَن لُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهُ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا مَّتْ تَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ أَذُقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا الله وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللهَ

بر . بر بر بر . نحس رهم بالنون بدل الياء

المرم التأثية مع الثانية مع الإدخال

هَلؤُلاءاًمُّ إبدال الهمزة الثانية باء

يَستَطِيعُونَ بالياء بدل التاء

لَيكا كُلُونَ إبدال الهمزة الكتيكة قومي

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ آسْ تَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُدَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِاء مَن ثُورًا (١٠) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ فِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَثُرِّلَ ٱلْكَتَبِكَةُ تَنزِيلًا اللهُ الْمُلْكُ يَوْمَبِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١ وَيَوْمُ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذَّتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠٠ يَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذً فُلَانًا خَلِيلًا ١٠ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرِبَ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (اللهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَنَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ، فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاحِثْنَكَ بِأَلْحَقَّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِيكَ شَكُّرُ مَّكَانَا وَأَضِكُ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيرًا (٣٠) فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنِنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلْرَسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلَّ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اللهُ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا (١١) إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلا ٓ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ بِعَلَمُونَ حِينَ يَرُوْنِ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سَبِيلًا (اللهُ أَرَءَيْتُ مَن أَتَّخَذَ إِلَنْهَهُ، هَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثْرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْفَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كُيفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ إِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي آرُسَلَ ٱلرِّيكَ بُثْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَٱنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لَنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُنُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنَّ فَلَا تُطِّعِ ٱلْكَ فَرِينَ وَجَنِهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيِّنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مِّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٠) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٥ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَيِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْ نُوْفِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ-خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠ ١٠ سَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا مُّفِيرًا إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيِّلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرُ أَوْأَرَادَ شُكُورًا (١٠) وَعِبَادُ ٱلرِّحْدَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَلِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ٣ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا الله إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اللهُ

شكا أن حنف الهيزة الأولى قيل أهم إدغام تأمرونا إيدال الهمزة



وهو إسكان الهاء

يَقْتِرُواْ كسراننا، ذَالِك

قُوامًا النفام فيام قصر الهاء ادون صلة)

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهاءَ اخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهُ يُضَلِّعَفُ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ( الله إلا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ أَبًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّهْ مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيِّلْنِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ أُوْلَيِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَعَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيُّةً وَسَلَامًا ﴿٥٠ حَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ﴿ إِنَّ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وَٰكُمْ مَ فَقَدْ كَذَّ بِثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠٠

وَذُرِيَّ بِنْنَا حنفالات (على الإفراد) طِسَمَ اللَّهِ يَلْكَءَ ايَنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ آلَ إِن لَّشَأَ نُنُزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ ( ) وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْيَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ( ) فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِسَنَهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُو ٱلْبُلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللَّ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقَّتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِأَيْنِيناً إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ اللَّهِ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ١٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ اللهُ قَالَ أَلَوْ نُرُبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِئْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ (اللَّهُ

رون المرابط المرابط المرابط

مومنيان (الوضعين) نكرل المحان النون الثانية مخداة وتخليف الزاي

السَّمَآءِ وَالِيَّةَ إيدال الهدرة الثانية يا:

لَهُوَ استان العاء مگوسی التقلیل التقال الکنفرین المانه مکانیم مکانیم مکانیم مکانیم

ايتِ فاتِيا إبدال الهمزة

قَالرَّبِّ يُشُول رَّبِّ

> اد إدغام

قَاللِمَنْ قَالرَّيُّكُمْ قَال لَّين قَال لِلْمَلَإِ وَقِيلِ لِلنَّاسِ ٱلَّغَذَتَّ تَأَمُّرُونَ كَاتُوكَ

قَالَ فَعَلْنُهُمَّ إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا ٓ لِينَ ﴿ فَا فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۖ ۚ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَيْهِ بِلَ (١٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُم مُّوقِينِنَ (1) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (1) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَكَجْنُونٌ ١٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٠) قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ قَالَ أُوَلُوْ حِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ( اللهُ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ ثُعْبَانٌ مَّبِينٌ ﴿ وَ وَنَزَّعُ يَدُهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ لِلْمَلِا حَوْلُهُ وَإِنَّ هَلْاً لَسَاحِرُ عَلِيثُ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ أَ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَايِّنِ حَشِرِينَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَكَرَةُ السَّحَكَرَةُ السَّحَكَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِرِ مَّعَلُومِ ﴿ أَن وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴿ أَنَّ الْمُ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَّةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَيْلِيينَ ﴿ فَالَ نَعَمْ وَلِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ النَّ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُواْ مَا أَنتُم مُلْقُونَ الله فَالْقُوَّا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْفَلِبُونَ اللَّ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الله عَالَمْ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (1) قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧) رَبِّمُوسَىٰ وَهَلُرُونَ ﴿ إِنَّ فَالْءَامَنَتُ مُ لَهُ قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ. لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَامُونَ لَأَفْطِعَنَّ ٱيْدِيكُمُ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ قَالُواْ لَاضَيْرً إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ الْ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرُكُنَّا رَبُّنَا خَطَايَنَآ أَن كُنَّآ أُوِّلُ ٱلْمُوْمِنِينَ الْ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ اللَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَلَآبِنِ كَشِيرِينَ اللَّهُ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِدُونَ الله عَلَمْ وَمَناهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٧) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيدٍ (١٠) كَنَالِكَ وَأُوْرَثِنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ۞ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ (١١) قَالَ كَلَّدَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٓ أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِّ فَأَنفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَأَلطُودِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ اللهِ وَأَبْجِينَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِعِينَ اللهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ (١) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدٌّ وَمَا كَانَ أَكَثُرُهُم مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْعُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ اللَّهِ فَالْوَا بَلْ وَجَدْنَا ءَابآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٤ قَالَ أَفْرَءَ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ١٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُو مَه يِينِ الله وَ الله عَمُو يُطْعِمُنِي وَيسْقِينِ (٧) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ (٥) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ الله وَالَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهِ

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثُقِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠٠ وَأَغْفِرِ لِأَنِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ١٠٠ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ الله الله عَلَى الله عَمَالُ وَلَا بَنُونَ الله إِلَّا مِنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٠٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْحَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِلْ يَنضُرُونَكُمُ أَوْ يَنْكُصِرُونَ اللهُ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ اللهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ١٧ ۚ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ وَمَآ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَيْفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ جَمِيمٍ ١٠٠ فَلُو أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةُومَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّهُ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَّقُونَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَآأَسَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللهُ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ الله

لَهْوَ قَال لَّهُمُ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١١) وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الس قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ السَّ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ الْأَلَا فَأَفْخَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِينِ وَمَن مَّعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ اللهُ شُمَّأَغُرُقُنَا بَعُدُٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدُّومَاكَاتَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلاَنَقُونَ السَّ إِنِي لَكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٠) فَأَنَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠) وَمَآأَسَّتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ اللهِ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ السَّ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الل وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ اللَّ أَمَدُّكُم بِأَنْعَلِمٍ وَبَنِينَ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

إِنِّيَ فنع الياء

إِنْ هَنْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ السُّ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ السُّ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَ قُومَاكَانَ أَكْثَرُهُم مِّنَّوْمِنِينَ ﴿٣ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهُ إِذْ قَالَ كُمُّ أُخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا لَنَقُونَ اللهُ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتُدَّكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَمُ مَا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمُ عِلَىٰ اللَّهُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مِنْ إِنَّالًا عَلَيْ مَا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَّا عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَّا ع فِجَنَّنْتِ وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَغْلِ طَلْعُهَا هَضِيتٌ السَّ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلْمِينَ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (أَنْ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْأُنْ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ وَالْ قَالَ هَلِذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَندِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِمَ ۖ وَمَا كَانَ أَعْ تَرْهُم مُوْمِنِينَ ﴿ ١٥٥ } وَإِنَّارِيَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥) إسكان الهاء

قَال هُمُ الفام (الموضعين)

أَتَاتُونَ إبدال الهمزة

م مومنان إبدال الهمزة

> المَوَ إسكان الياء



بِاً لَقَسُطُاسِ ضع انقاف كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَحُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اللهُ فَأَلَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهَ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١١) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَلِيكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهِ لَمْ تَنتَ فِي الْوَظُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبِّ نَجِنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَنَجَيْنَاهُ وَأُهْلُهُ وَأَجْمِعِينَ ﴿ ١٠٠٠ وَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمُّ دُمِّرْنَا ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذرين ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهِ وَمَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٧ } وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٧ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَثِيكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُ مُ شَعَيْبُ أَلَانَتَقُونَ ﴿ إِلِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ١٧٨ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٧٧ وَمَآ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُحْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ السَّ وَمَا أَنتَ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعَلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ السا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُونَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِنَّهُ مُلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمْتُوالْبَنِيِّ إِسْرَتِهِ يِلَ (١٧٧) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٨١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَنْمِينِ اللَّهِ كَنْزِلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهِ فَيَأْتِيهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظِرُونَ إِنَّ أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَنْ أَفْرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُمْ سِنِينَ أَنْ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ اللهُ

ذِكْرِئ إمالة فتحة الرا، والألف

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ وَمَاۤ أَهَلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ كَانِكُمُونَ وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ ﴿ وَأَنَّ وَمَانَزُلُتْ بِهِ ٱلشَّينطِينُ اللهِ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ أَنَّ فَلَا نَدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِينَ أُيِّمَا تَعْمَلُونَ ١١٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١١٠ ٱلَّذِي يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاحِدِينَ (٢١١) إِنَّهُ مُهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ هَلُ أُنْبِيُّكُمْ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ثَانَزُلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيرٍ اللهِ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ اللهِ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرَنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَأَنَّهُمْ فِيكُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ١٠٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (٢٠٠٠)

المُومِنِينَ إبدال الهنزة

> مرينك إمالة فنحة الراء والألف

إِنَّهُ هُو إِنْفَام

## طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُوانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ اللهُ هُدَى وَهُمْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَئُلَقِّي ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا سَتَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١١٠ يَنْمُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلِق عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفَ

کسر البا. دون تنوین اکتار

يكموسيوا بالتقابل (الموضعين)

رءاها

إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ أَنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمُّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ

سُوِّءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلْ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ

مِنْ غَيْرِ سُوءِ فِي تِسْعِ ءَايَنٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ

اللهُ فَأَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِيثٌ اللهُ

سُلَتِمَنُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآ أَنفُهُمُ خَلُمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاوُرُدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُولِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ المُلَتَّمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمُنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَّمُ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَاّ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَآ آبِينَ اللهُ لَأُعُذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ أَوْ لَيَ أَتِينِي بِسُلْطَانِ مُينِ إِنْ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ، وَجِنْتُكَ مِن سَيَا بِنَبًا يَقِينِ اللهُ الْحُطْتُ بِمَا لَمْ يُعِينِ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهِ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ الْ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ (اللهُ اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١ ١ ١ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ ٱذْهَبِيكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتَ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِنَكُ كُرِيمٌ ۚ ۞ إِنَّهُۥمِن سُكَيْمَانَ وَإِنَّهُ.بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ( ) أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُّونِ مُسْلِمِينَ ( ) قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٠) قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ آ ﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكُذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ السَّ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْمِ مِهِدِيَّةِ فَنَاظِرَةً مِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ

وَرَيْنَ لُهُمْ وَيَعْلَمُ مَّا الفام يخفون يعلنون الفاء بدل

EVIEW EVIEW

وَاتُونِي بَاسِ تَامُرِينَ الله الله دة المُلَوُّا إِنِي

وجهان: ۱۰إبدال الهمزة الثانية واوأ ۲، تسهيلها

ٱلْمَلُوُّا أَفْتُونِي

ربدان الهارد الثانية واوآ مفتوحة

قِبَلَهُمُ ٱلْمَلَةُأ قَّالَت فَضَلرَّبِي كَأْنُهُ هُو وَأُويِينَا أليحأرين

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَنْنِءَ ٱللَّهُ خَيِّرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهِدِيِّتِكُرُ نَفْرَحُونَ ١٠ اَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا أَبِينَهُ بِجُنُودِ لَا فِبَلَ لَمُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنَّهَ ٱذَٰلَةً وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ إِنِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرِيَّدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَوَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓءَأَشَكُرُأَمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كُفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ أَنَّ قَالَ نَكُرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَٰذِي ٓ أَمْرِتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَاجَآءَتْ قِيلَ أَهَنَكُذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوِّ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الله وصدَّهامَا كَانَت تَعْبُدُمن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قُومِ كَنْفِينَ اللهُ عَن لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ, صَرْحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَن لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ الْعَالَمِينَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آلِكَ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَرَيْكِمًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ ان يَغْتَصِمُونَ (0) قَالَ يَنقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيْتَةِ فَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُّ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَّ أَنتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُ طِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكَّرُواْ مَكَّرًا وَمَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا لَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةُ إِمَا ظَلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (0) وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ } أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُدَ تُبْصِرُونَ ﴿ فَ ۖ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَمْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُوبَ الْسُ

معك قَالَ آلْمَدينَة إنّا قال



ءَال لُّوطِ ادغام

> وَأَنزَل لَّكُمُ إيفام

أدك شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

وَجَعَل لَّهُ ا ادخام يَذُكُرُونَ

وتشديد الذال

مرمرم نشكراً بنون وضم الشين

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا مِالًا لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللَّ فَأَنِعَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ, قَدَّرْنَكُهَامِنَ ٱلْفُكِينِ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّظَرَّ فَسَاءَ مَظَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَاللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥) أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنِ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَولَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ١٠٠ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلُهَا أَنْهَدًا وَجَعَلَ لَمَا رُوسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَعِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَ أَحْ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَعِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَكِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

أَمَّن يَبَدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرِنُفُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَوِكَ مُعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَكَنَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَلِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓاْ أَوِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنَّىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللَّ قُلْ عَسَىٓ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ٣٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَامِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (٧)

إدغام

لِلْمُومِنِينَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ بدال السنا وهُو المَاوَالِيا، المَامَوْقِيَ

> بن الخين ۲۹

الدُّعَآءَ إِذَا العلاية وسلة العلاية وسلة العلاية وسلة العلاية والعلاية والعلاية العلاية والعلاية والعلا

مدل النبئة وقرى وتفارامالة وسلة وجهان النح أو الإمانة

محسبها کسرائسبر وُهیک اسکان الها،

وَإِنَّهُ الْمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِينَ وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِيِنَ ﴿ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهُدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠٠٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ ( ) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠٠ أَلُمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخرينَ (٧٧) وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱلْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

مَن جَآءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يُومِيذٍ عَامِنُونَ ا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تَجْزُون إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ، كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرَتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتَلُوا الْقُرْءَانَّ فَمَنِ الْهِتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرُ ءَايَكِنِهِ عَنْعَرِ فُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ طسَّمَ اللهُ عَالِكَ ءَايَثُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ نَتْلُواْ عَلَيْك مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَكَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ۖ أَنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِنِسَآءَ هُمَّ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَثُرِيدُ أَن نَكُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

قرع كسر البين بدون تنوين عسر البيم كسر البيم كسر البيم البيم البيم البيم البيم البيم البيار البيم البيار ا

المين المين المار ال المار ال ال المار ال ال المار ال ال المار ال المار ال ال المار ال ال المار ال ال المار ال المار ال المار ال ال المار ال ال المار ال المار ال ال المار ال ال المار اص المار ال ال المار ال المار ال ال المار ال ال المار ال ال وَنُمكِن لَمُّمُ المفام

> موسیی بالنقلیل (الموضعین)

ا مُراً ثُنَّ بالهاء ونشا

مُرِيرَ مِ قرت بالها، وقفا

المومنين إبدال الهمزة

وَتُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ أَنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٠ فَٱلْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهُنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ (٥) وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نُقَتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا ٓ أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فَوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبَدِي بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِيةً فَبُصُرَتَ بِهِ، عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيْنُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا كِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَأُسْتَوَيَّ ءَانْيْنَهُ حُكَّمًا وَعِلْمَا وَكُنْ لِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلْانِ هَلْذَا مِن شِيعَنْهِ - وَهَلْذَا مِنْ عَدُوقِ -فَٱسْتَغَنْثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۽ فَوَكَزَهُ, مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ (١٥) قَالَ رَبِ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَ إِنَّكُهُ, هُو ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللهُ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ، مُوسَى إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ ( اللهِ فَلَمَّا أَنْ أَرَاد أَن يَبْطِشُ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىَّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِنَّ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ (١) وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يِنْمُوسَىٰٓ إِنَ ٱلْمَكَرُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهِ مِنَ النَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتُرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

فتع الياء وضم الدال فَقَال رَّبِ قَاللَّلا تاجرن إبدال الهمزة

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرُ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِي إِنَّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَكُاءَتُهُ إِخْدُنَّهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياً وِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَحْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِكَآءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالَتَ إِحْدَثُهُمَا يَكَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرْةً إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللَّهِ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجِلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانْسَ ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَحْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِيِّ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبْرِ أَوْ جَاذُوَهِ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتُنهَا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبْكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَيَ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ اللَّهُ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا نَهَا مُتَأْتُرُكُأُنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّهِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَنَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنِ وَمَلَإِيْدِةً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنْسِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اللَّ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّفُنِي ۗ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّفُنِي ۗ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجُعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَنِيَّا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣) (CO)

ألتار ٱلدُّنيا

فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَى بِالْكِيْنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَاً إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَلَا فِي ءَابِكَإِينَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْيَتُهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَنهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنَهَ مَن عُلَى ٱلطِينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ (٣) وَأَسْتَكُبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوٓ ٱلْتَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّ فَأَحَذَنَكُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذَّنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِّفَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّرِلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَّةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَ مَهِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بصركآ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ (اللهُ)

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِي إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّبِهِدِينَ اللَّهِ وَلَكِكُنَّا أَنْشَأْنًا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُمُوُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيَنَا وَلَكِكِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّلورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِينَ رَّحْمَةُ مِّن رَّبِكَ لِتُسْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَا أُونِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنِفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَنُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَبِّعَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَّعَ هَوَىكُ بِغَيْرِ هُدًى مِّن ٱللَّهِ إِن ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ

هر موسى بالتقليل وقضاً

أُنشَانًا إبدال الهمزة

عَلَيْهِمِ کسراليم مراقع

المومنين

موسى بالتنليل (الموضعين) سَلْحِدُولِدِ

فتح السين وألف يعدها وكسر الحاء

فَاتُواْ

الله هو الله هو النفام

الْقُولُ الْعَلَمُ مُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلِعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمُ ل

أَعْلَم بِٱلْمُهْتَدِينَ اسكان الم

> القري إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسْلِمِينَ ﴿ ۖ فَا أُولَيِّكَ يُؤْمُّونَ أَجْرَهُم مِّرَّبَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ اللهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالُوٓا إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَف مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُعْمِينَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَاللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَنِكُنُهُمْ لُمْ تُسْكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا فَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَاكِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِنيَناْ وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (اللهُ

وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنكَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ( ) أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتَّعَ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمُ ٱلْقِينَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَاهَ وَلاَ آلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَاهَ وَلا آلَدِينَ حَقَّ عَلَيْهُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَاهَ وَلا آلَا ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغُويْنَكُمُ مُكَمَاغُويْنَآ تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لُوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَكَ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَعِندِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرُبُّكُ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَ ازُّ مَا كَابَ لَهُمُ ٱلَّذِيرَةُ شُبْحُنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُثْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ لا إِلَا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠

ٱلْقُول

ياتيڪم إبدال الهمزة (الموضعين)

> جَعَكُلُ الْكُورُ إِدغَامِ

قوم موسى ادغام ثم تقليل



قَال لَّهُ الفام

ٱلدُّنْيا بالتقليل

قُلْ أَرَهَ يَتُمُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْلُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ وَأَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ قُلْ أَرَءُ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيلِهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٠) وَمِن زَحْمَتِهِ عِمَلَ لَكُرُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَاكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَاثُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ فَا إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَعْيٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَنُوا أَبِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لُهُ، قَوْمُهُ، لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَعْ فِيمَا ءَاتَنكَ أَللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِرِبَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَتَّ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٠ فَخْرِجَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَدْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُّمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيِّرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (١٠) فَعَسَفْنَا بهِ - وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وَبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأْنَهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهُ عِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسّيتَعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

عندی فتح الباء کورچهم بالتندان بالتندان الدال والانت الدال والانت بجوز الوفت بجوز الوفت (فيلان)

> وَيَقَدِر لَّوْلَا

لُحُسِفَ شم الخاء وكسر السين

وَيْكُأَنَّهُ وَ يجوز الوقت على الكاف رَّ يَنَ فتح الياء أعْلَم مَّن الفام إللكنفرين المائة فتحة التالد والألف

ءَ اخَرَلًا ادغام



وهو



الّهَ اللّهُ الْحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللّهُ وَلَقَدُ فَتَنَا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ مَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَكْدِبِينَ اللّهُ اللّهِ مَلُونَ السّكَمِيعُ اللّهِ الذِينَ يَعْمَلُونَ السّكَمِيعُ الْعَلَيمُ اللّهِ وَلَا سَاءَ مَا يَعْمُمُونَ اللّهُ وَاللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَا سَاءً مَا يَعْمُمُونَ السّكميعُ الْعَلِيمُ اللّهُ وَمَن اللّهُ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَا سَامِيعُ الْعَلِيمُ اللّهُ وَمَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِ، وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيِثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمَّ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصُّرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَنكِمِينَ الله وَلَيَعْ لَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْ لَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (الله وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَاهُم مِن شَيْعٍ إِنَّهُمْ لَكَندِبُوبَ (اللهُ وَلَيْحِيلُنِ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِيمٌّ وَلَيْسْعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ اللَّهُ

بِأُعْلَم بِمَ إسكان المبم مع الاخفاء قَال فِقُومِهِ إِدْغَام

فأنجيننه وأصحب السفينكة وجعلنها ءاية للعكمين (٥٠) وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوَّثُنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ اللَّهِ تُرۡجَعُونَ ١٠٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُّ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللهُ ٱلْحَلَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْحَلْقَ ثُعَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِئُ ٱلنَّفْأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء وَ وَلَيْهِ تُقَلِّهُون الله وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ

النّسَآءة وبعدها الله دم معزة يعيّربمن إدغام وريّحممن إدغام

فَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِكُنَّا مُودَّةٌ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعِضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ فُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّبَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَاب وَءَالَيْنَكُ أُجْرَهُ فِي ٱلدُّنِكَ وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ من أحَدِمِن أُحَدِمِن الْعَلَمِين (١) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنْصُرُ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

التار بدالة مومئون إبدال الهدة مودة شم التا. أد يكم وتسهل الهدة النائة مع الإنخال المودة الويتال العدة الويتال العدة الويتال العدة

المُرْبِيَّةُ الدُّنْيِاً الدُّنْيا

النوسية المنطقة المنط

آمرأتك تاز -

وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْكُثْرِينِ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْلُ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ إِنَّ أَهْلُهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَرُ بِمَن فِيمَا لَنُنَجِينَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْبِينَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ، بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَا ذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةُ بِيَنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبُيَّنَ عُمْ مِن مَّكَ كِنِهِم أَوزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَاكُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَقَائُرُونَ وَفِرْعُونَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَادُ جَآءَهُم تُمُوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقِنَا أُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِنظَلِمَهُمْ وَلَكِين كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أَوْ إِنَّ أَوْهَنِ ٱلْبُيُوتِ لَبِيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَ لَوَّكَ انُواْ يَعْلَمُونَ لَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدُعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَقَّ عُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ (الله خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيرِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَٱللَّهُ يَعَلَيُ مَاتَصَنَعُونَ (0)

وَلَقَد جَاءَهُم إدغام الدال الجالجيم محالجيم محالجيم

يعلم ما المفام الموسون) وهو الموسون) المان الهاء المان المان الهاء المان الما

(C)

وَنَحَن لَّهُ، الدغام يُومِنُونَ البدال الهدزة (الموضعين)

ر عر يومن إبدال الهمزة

و ذِكُرِئ إمالة فتعة الراء والألف

يَعَلَمُومًا إبدال الهمزة

﴿ وَلَا تُحَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتُنِ إِلَّا بِٱلِّيهِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَنِعِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنا إِلْيُكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيْنَاهُمُ ٱلْكِناب يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَلَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَلْتِنَا إِلَّا ٱلْكَ يَوْرُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتَ لَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَخُطُّهُ. بِيمِينِكَ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَكَ يُنَانَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِن زَّبِ هِ مَ قُلِ إِنَّمَا ٱلْآيَنِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرُحْكَةً وَفِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ قُلْكُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبِيِّنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللّ

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِمَّاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ أَنْيِنَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ وَ لَهِ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطُهُ إِلَّكُمْ فِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ الله يَنعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثَمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِنتَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكُّلُونَ ﴿ ﴿ وَكَأْيَنِ مِن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرًالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَلْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المومنون إيدال الهدوة

وُهُو



وَعَدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ، وَلِكِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنفِلُونَ ٧ أُوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بِينْهُمْ اَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِيهِمْ لَكَيْفِرُونَ ١٩ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا آأَتُ ثَرَ مِمَّاعُمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّكَانَ عَنِقِبَةً ٱلَّذِينَ أَسَكُوا ٱلسُّواَيَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ (أَنْ) ٱللَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ أَنُّمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَلَمْ يَكُن لِّهُم مِن شُرَكاً بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ اللهِ

ٱلدُّنيا

رساهم اسكان السين منم الناه منم الناه بالتقليل بالتقليل يرجعون بيدال الناه بالذاه الناه اَلْمَيْتِ اِسكان الباء اَلْمَيْتَ اِسكان الباء خُلُقَكُم اِدغام

لِلْعَوْلَمِينَ فتع اللام بعد الألف

وَ النَّهَارِ إمالة فتحة الهاء والألف

و يغرِلُ إسكان النون مخفاه وتخفيف الزاي وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَهَاكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَشْبَحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ عَايِئتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ اللهِ وَمِنْ ءَاينتِهِ إِنَّ خَلَقَ لَكُر مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْ تِلْقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَنْ لِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَيْكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَنْلِمِينَ اللهُ وَمِنْ ءَايَنْهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئْتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ ءَاينَيْهِ عَيْرِيكُمْ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُزَلِّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ

وَمِنْ ءَايَكِيْهِ عِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عِثْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُكُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ الله وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّتُ لَامِنْ أَنفُسِكُمُّ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءً فِي مَارَزَقُنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ حَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم بَلَ أَتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأُقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَنكِنَ أَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ هُمُنِينِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

فطرت بالها، وها بُدِّدِيل لِخُلُقِ الفَام



خَلَقَك رزَق كُمْ إدغام

وَ إِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرَّ دَعُواْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم هُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانْيْنَاهُم فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللهُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَننَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشُرِكُونَ ﴿ أَنَّ ۗ وَإِذَآ أَذَقَّنَ ا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُوِّمِنُونَ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ وَمَاءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لْيَرْبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانْيْتُم مِّن زَكُومَ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزُقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ٤٠٠ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلَّذِينِ ٱلْمُقِيِّ من قَبْل أَن يَأْتِي يُومٌ لا مُردَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ ٣٤ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَدُونَ اللَّا لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِن فَضِّلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكُنفِينَ الْ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنفِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَإَا مُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۗ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يُسْتَبُشِرُونَ اللهُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن فَبْلِيدِ (اللهِ فَأَنظُرْ إِلَىٰ ءَاكْثِرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهَا إِلَّهُ اللَّ

المُونِينَ التفليلُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

خُلُقَكُم ابنام ضُعفِ ضُعفًا ضعفًا عمر الشاد عد الاساط التعارة

بعدضعفِ بعدضعفِ النقام

لَيْنَامُ الطام تَنفَعُ بالنا، ولَقَدُ

مربنا دال الهمزة جستهم ادغام

وَلَينَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرُّ لِلْظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ -( ) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ اللهِ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَالَانِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَهِ اللَّهُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّه مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُواْ مُؤْفَكُونَ ﴿ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلَّإِيمُنَ لُقَدْ لَبِثْتُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيُوْمِهِ ذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَكُفَدْضَرَيْنَا لِلتَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن يَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ ۗ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنْكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ (١)



ويُونُونَ إبدال الهدوة ليضلً فتح الياء ويتخذها

> هُرُوًا إبدال الواو معزة

وهو

ٱشْكُر لِلَّهِ انفام كَشُكُم آشگر تی إبدال الهمزة

وَلُقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةٍ \* وَمَن كُفَرُ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيثٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَبُنَى لَا نُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ اللهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ. وَهْنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأُتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَبْنَيُ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ يَبُنِّي ٱلْمِي أَلْمُ الصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧٧) وَلَا تُصَعِرْ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمَّاإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالٍ فَخُورِ (١٠) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْخَيرِ (١١)

ٱلْمَرْزَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَنِهِرَةً وَيَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَابِ مُّنِيرِ أَنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوُثْقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَر فَلا يَعْزُنك كُفْرُهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَيْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهُ وَلَيِن سَأَ لَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ (أَنَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْض مِن شَجْرَةٍ أَقْلُكُ وَٱلْبُحْرُ يُمَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَجْرُ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١١٠

ادغام وقيل هم قيل هم الدغام الدغام

الوثقي

الله هُو ادغام

وَ اَلْبَحْرَ فتع الراء

وينزك إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

وَيَعْلَمُ مَّا

لَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالُحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْمِطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ۖ ٱلْمُرْمَرُ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَكِتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوَجُّ كَٱلظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَكِنِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَفُورِ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْبُوْمًا لَا يَجزي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ، شَيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَذَآ وَمَاتَدُرِى نَفْسُل بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَيِيرُ اللَّهُ عَلِيدُ خَيِيرُ اللَّ الَّمْ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اً أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآأَتَنهُم مِّننَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ (اللهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ۚ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۗ ۞ ذَٰلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلُقَةً ، وَبَدَأَ خُلُقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينٍ ٧ ثُمُّ جَعَلَ نَسَلَهُ ومِن سُلُلَةٍ مِن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ سَوَّدِهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِلَي مَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِ وَٱلْأَفْئِدَةَ قِلِيلًا مَّاتَشُّكُرُونِ ﴿ ۚ وَقَالُوٓا أَوْ فَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ١٠ ١ ﴿ قُلْ يَنُوفَا كُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ

ترى المُجْرِمُون الْمُجْرِمُون قاكِسُوا النفام شينا

يومن إبدال الهمزة مومناً إبدال الهمزة

الماوي الماوي

فماويهم

وفيل له ادغام

اَلْپَارِ

وَلَوْتَرَيْ إِذِالْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ رَبِّنَا ٱلْمِصْرْفَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلِّ نَفْسِ هُدَ لَهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِّ الْكِينَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ اللهِ اللهُ الل عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ (٧٠٠) أَفْمَنِكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوُرُنَ اللَّ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتْ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُوبِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغُرُجُواْمِنْهَآ أُعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَّكَذِبُونَ ٢٠٠٠

نَدِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْمِ مِرْجِعُون اللهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِسَنْ ذُكِّر بِعَايِنتِ رَيِّهِ عِثْرٌ عُرضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتنبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاآبِةً وَجَعَلْنَهُ هُدِّى لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْ نَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايِلِتِنَا يُوقِنُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ا أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ (٧٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَلْأَالُفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِمَ اللَّهُمْ وَلَا هُمُّ يُنظَرُونَ الله فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّسْتَظِرُونَ الله

الماء إلى المعزد الثانية

تَاكُلُ إِبدال الهِمزة

آلکنفرین بمانه هنمه الکافوالات یک مگورن بالیا، بدل

أَلْنَى بحنف الياد وجهان وجهان الإدالها يا: مع الد اللازم الخنف

اللَّتِي ٢. تشهيل الهمزدمع الترسط أو التوسط أو

تَظُّهُرُونَ وتح الناء وتشديد الطاء وحدف الانت وتشديد الهاء مفتوعة

وَهُوَ السَّانَ الباء

أُخطَاتُم ابدال المعزد بألَّمُو مِنعِزَ

المومنين

بِسَــِهِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّيِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أَنَّ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتُوكَلَّلُ عَلَى ٱللَّهُ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا آلَ مَّاجَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ \* وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ فَزلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ (اللهُ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ بِهِ ، وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ، أَمَّهَا لُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم

مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠٠

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَذَ لِلْكَنفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهِا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَاثُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِى ٱلْمُوِّمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُولًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدٌ كَانُواْ عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن فَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبِلَرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا (اللهِ مَسْتُولًا

ياتون إبدال الهمزة

البال الهمزة بوم مرابع المال الهمزة بحسرون المال المالة ا

وقفا:إمالة فتحة الهمزة والآلف المومنون

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَّرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذاً لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوَّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآ إِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَأْ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ٱلسِّحَّةَ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوَّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْثُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَصْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلُكُمْمُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يُوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآيِكُمُ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا فَنَنُلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ لُّ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَيْمِرًا ١٠٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُرْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعُدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

قَضَىٰ نَعْبُهُ وَمِنْهُم مِّن يَنْفَظِّرُ وَمَابُدُلُواْ بَيْدِيلًا (١٠) لَيْجَ يِوِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ وْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا نَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهِا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَلِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَافَنْعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْت ٱللَّهَ وَرِسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

المومنار إبدال الهمزة (الموضعين)

سا او حذف الهمزة الأولى

وَقَلُف فِي النفام

ق**لوبِهِم** <sub>كسر اليم</sub>

وَيُاسِرُونَ

ٱلدُّنْيا بالتثل

**يات** ابدال الهمزة

يضمعف حذف الألف وتشديد العين

نُوتِهَا ابدال الهمزة النسكا حدف الهمزة الأولى ووقرن

وَالْمُومِنِينَ ابدال الهمزد والدورين

وَالْمُومِنَاتِ

ا وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَا أُجْرُهَا مُرِّنَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا الله وَادْكُرْبَ مَايْتُكَيْ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَّمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيْنِ وَٱلْقَنِيْنِ وَٱلصَّيْدِقِينَ وَٱلصَّيْدِقَاتِ وَٱلصَّيْدِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّيَمِينَ وَٱلصَّيَمِينَ وَٱلصَّيَمِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَّالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللّ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اللهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّتِى ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوِّحْنَكُهُا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِجِ أَدْعِياً بِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطُراً وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَرًا مَّقَدُورًا يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَغُشُونَهُ وَلاَيْخُشُونَ أَحدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ يَّأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (اللَّهُ وَسَبِّحُوْمُبُكُرُةُ وَأُصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَامٍ كُنَّهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّوكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا الْ

المومن ابدال الهمزة مومنة ابدال الهمزة بالناء تكون بالناء فقد ضر إلاما فقد ضراً إلاما فقد ضراً إلاما المال ال المال المال المال المال المال المال المال المال الم

المُومِنِينَ إبدال الهمزة

وخاتم

بِالْمُومِنِينَ إبدال الهمزة لمومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

المكلفرينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ٱلْمُومِنكَت ثُمَّةً

ثمر إبدال ثم إدغام

م مومنة إبدال الهمزة

تُهُمْ يَوْمُ يَلْقُونَهُ وسَلَمُ وَأَعَدُ لَمُمُ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَ لَكُ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدُعْ أَذَ نَهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفِّي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَيِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوِّمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْمُ فَهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١١٠ لَا عَكُلُكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا (اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَب يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعَنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيُّ فَيُسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْمَا إِنَّ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠

بُوذن

ابدال الهمزة أُطِّهر لِقُلُوبِكُمُّ

> ر بر تُوذو

أَبْنَا إِخْوَانِهِنَّ حذف الهمزة الأولى

أَبْنَاءَ أُخُورَتِهِنَّ إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

و بو ر يودون إبدال الهمزة (الموضعين)

ٱلدُّنْيا بالتعليل

4000°

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

وَالْمُومِنَاتِ

يوذين

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُ أَنُّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( الله وَمَلَيْكَ مَهُ اللهِ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُلُ لِلْأَزْوَاجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَلَّهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَيْنَ لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِ بِلَّا اللَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللهِ

آلسكاعة يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ١٠٠ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ يَنَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَّا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَاءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كِبِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَحِيهَا اللَّهُ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبُ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا ﴿ اللَّهُ

لْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُوهُو ٱلرَّحِيثُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَارُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنْ ِ شَبِينِ ٣ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِّ أَوْلَتِيكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريدُ (١) وَأَلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِيكَ لَكُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيتُ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُو عَلَى رَجُلِ يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزِقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ٧

وهو

ه لکم مّا ادغام

> تَاتِينَا إبدال الهيزة

لَتَاتِينَكُمُ

مع جزين حذف الألف وتشديد الجيم

أُلِيمِ تقوين كسر بدل تقوين الضم

وَيَرِي

وقفاً:إمالة وصلاً وجهان: الفتح أو الإمالة

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةٌ كُبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَاتُم يَرَوْ اللَّي مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرَ لَكُمَاء وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ تومنون ٱلأَرْضَأُو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةًلِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ اللهِ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدُ ١٠ أَنِ ٱعْمَلْ سَيِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَّةِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَتُمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَالُهُ,عَيْنُ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ فِإِذْنِ الشكا رَيِّهِ ۗ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ نَا نُذِفْ لُهِ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاءُ مِن تَحَكِرِيبَ وَتَمَكِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓ أَءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ (٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآتِةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْكَأْتُهُ فَلَمَّا خَرَّبَيْنَتِ ٱلْجِينَّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللهِ

لْقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلَّنَهُم بِحَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ الله جَزَيْنَهُم بِمَاكَفَرُوآُ وَهَلَ مُجْزِيَّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبَانَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكرَكَنَافِهَا قُرَّى ظَيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيَا ٱلسَّنْرَسِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ اللَّهُ وَقَدَّرْنَا فِيهَا أَلِسَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ اللَّهُ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آنَ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (أ) قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونِ مِثْقَالَ ذَرُّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ اللهِ يُومِنُ لِنَعْلَم مَّن ٱلْمُومِنِينَ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِتَ لَهُ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ الله الله الله عَرْفُكُم مِن السَّا مَا وَالْأَرْضَ قُلُلُلَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قُل لَّا تُسْتَكُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُسْتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (0) قُلَّ يَجْمَعُ بِيْنَنَا رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَابِالْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَ احُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ عِشْرَكَ آء كَلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ (٣) وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٠) قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَعَجُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَنَذَا ٱلْقُرْءَ اِن وَلَا بِٱلَّذِي بِينَ يَدَيِّهُ وَلَوْ مَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مُوقُّوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ السَّ

3=15

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحُنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءً كُرُ بِلَ كُنتُم تُجْرِمِينَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَجَعْمَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُجْنَزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ ويِهِ - كَنفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكُثُرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَنَدًا وَمَانَعُنُ بِمُعَذَّبِينَ الْ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَنكِكَنَّأَ كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ بِاللِّي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيِّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَنجنِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١٠٠٠ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُّ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِزُلُهُ,وَمَا ٓ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَّوُلًآ. إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا أَنتُلَى عَلَيْهِمْ اَيَثَنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفُّكُ مُفْتَكًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَلَا إِلَّا سِخْرٌ مُّبِينٌ اللَّ وَمَآءَالْيَنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللهِ وَكَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرِ ٥ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرُدَى ثُمَّ لَنُفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ قُلُ إِنَّ رَقِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ

الله المراهم المراهم الله الله المراهم المراه

مُفترى اباله وها كان تكير ادغام رين فتع الياء إمالة الراء التناؤش مصومة بدل الواومع المد التصل

يَشَاءُ إِنَّ وجهان دايسال

وجهان: ١-إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورةوهو المقدم ٢.شهيلها

مرسِللَّهُ و ادغام وهو إسكان الهاء

و ر نعمت بالهاء وفناً

يُرُزُقكُم النفام تُوفَكُونَ

قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُدَيُّ ٱلْمِنْطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِن صَلَلْتُ لُّ عَلَىٰ نَفْسِتَى وَ إِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيَ إِلَىٰ رَبِّتُ إِنَّهُۥ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن ( وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِء وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ (اه) وقدد ، مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ( الله وحِيلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ شُرِيبٍ يِهِ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُلغَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ ﴾ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهِكَّ ٱلنَّاسُ ٱذَكُّرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلِّ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُفُّ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَىٰهُ إِلَّا هُوُّفَأَنَّ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن فَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ عَالَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ مِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُقٌ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُم مَعْفِرةً وَأَجْرُكُبِيرُ ﴿ ۚ أَفْمَن زُينَ لَهُ سُوءَ عَمْلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَمُهدِى مَن يَشَآءٌ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَايَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مِّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنالِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ اَتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِلَا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّ

الدنيا بالتقليل زين لهو ادغام الماة فتعة الهمزة والالف السكان الياء

ادغام خُلُق گُر ادغام یج

أنثى بالتقليل

المدال الهمانة وقرى مواخر مواخر مواخر الإمانة مواخر الإمانة الإمانة الإمانة الإمانة التهانة التهانية التهانية التهانية التهانية التهانية المنانة المن

اَلْفُ قَرَاءُ إِلَى وجهان: البدال الثانية السيبلها

(1000) (11) (11)

وَاللَّه هُوَ ابنام وكات ابدال الهدة أخرى

> م ف رين بالنقليا،

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَصَّلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُّسَمِّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ٣ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُر وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُر وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ (الله الله عَمَّا النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآةُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُ ٱلْحَمِيدُ (الله إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ (اللهُ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْيَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَدَرَّكُن فَإِنَّمَا يَتَزَّكُن لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٨)

وَمَايِسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظَّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّهُرُ العَلَا الظِلَّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٠ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنتَ بِمُسْمِعِ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ (10) إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ اللَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِهَانَذِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير (اللهُ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ اللهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَثَمَرَتِ تُخْلِلْفًا أَلْوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلْوانُهَا وَغُرَابِيثُ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَلَمِ مُغْتَكِفُ أَلُونُهُ كُذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَكَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّعَ فُورٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَنَّرَةً لِنَ تَجُورَ اللهُ الْوُقِيَةُ مَ أَجُورَهُ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ عَافُورُ شَا

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ اللَّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيَّنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْ هُمَّ ظَالِكُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ جَنَّتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ ٱلَّذِي أَحَلُّنا دَارُ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يُمَشُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّ نَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنَّ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِرِي كُلِّ كَفُورِ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمُ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّنلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ١٠٠٠ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣)

و رو رر يدخلونها ضم الياء وفتح الخاء

وَلُولُواْ

المرحم باء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها

عُرُّ كُلُّ ضم اللام

كَفْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ إِلَّا مَقْناً وَلَا يَزِيدُ ٱلْ ارًا الله قُلْ أَرَءَ يُتُمُّ شُكًّا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ مُرْءَ اللَّهُ مُ كِنْبُا فَهُمْ عَلَى بِينَتِ مِنْهُ بِلَّ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٤٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّنَ بَعْدِ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُنَهُمْ لَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا السَّاسَتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسِّيقُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِشُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَلِشُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا الله أولر يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عنقية لِهِمْ وَكَانُو ٱلسَّدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ فِي لسَّمَكَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

خُلَيْمِف إدغام ألْمُكفرين إمالة فتحة الكاف والاتف (الموضعين)

بیتنتِ بالها، وهنا پاها، وهنا

وجهان:
السيئ ولا
وجهان:
الهمزة
الهمزة
الثانية واوأ
مكسورةوهو
القدم
المسهلها

مريك بالها، وفقاً لسنيك

> بالهاء وقفاً ( الموضعين

جا أجلهم عذف الهمزة الأدار

تَنزيلُ ضم اللام ر ب

يُومِنُونَ إبدال الهمزة (الموضعين)

> فِهِی اسکان الهاء

م السين ضم السين (المضمن)

ءُ الْلَارِتَهُمَّ سييل الهمزة الثانية مع

> نحي نحي نحي النفام

ٱلْمُوْتِيْ بالتقليل

وَلَوْ نُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَلِكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دُآبَةِ وَلَكِن يُؤُخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا كِلَّهُ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا (0) 時で変化 والله الرَّحْلَز الرِّحِيمِ الله وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْحَكِيمِ ( ) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ( ) عَلَيْ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الْ تَنزِيلَ ٱلْعَرْبِزِالرَّحِيمِ اللَّ لِثُنذِرَقَوْمَامَّا أَنْذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنْفِلُونَ اللَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَايْنِ أَيْدِيهِمْ مَعَلَّا اللهِ اللهِ مَعْ مَعَلَّا وَمِنْ خُلِفِهِ مُ سِكًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْ وَسُوَّاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذُرْتَهُمْ أَمْلُمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١) إِنَّمَانُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِي ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِّ فَبَيِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأُجْرِكَرِيمٍ اللهِ إِنَّا غَنْ نُحْيِ ٱلْمُولِدَ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَلَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَنَّابُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِثْلُتَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُهُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١ قَالُوٓ أَ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهِ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُمُ مِتَاعَذَابٌ أَلِيثُ ﴿ ﴿ قَالُواْ طَكَيْرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْثُمُ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْمِوفُون اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَايسَّتَكُكُّرُ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ اللهِ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهَ عَ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ اللهِ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهِ الِّتِ ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاعُفُرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ

إد جاء ها إدغام الذال فالجيم

اِلْيَهِمِ كسراليم

أبين تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ع التَّخِذُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إني فتح الياء (الموضعين)

عُفَرلِي

ياتيهم إبدال الهمزة

> لَّمَا تغفیف الیه

يَأْكُلُونَ إبدال الهنزة لِيَأْكُلُواً إبدال الهمزة

وَٱلْقَـمُرُ شم الراء

النهار إمالة فتعة الهاء والالف

وَمَا أَنْ لَنَا عَلَى قُومِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ( الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلم الله الله يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْمُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ أَلْمُ يُرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِن ٱلْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةٌ لَمُمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أُحْيِيْنَهَا وَأُخْرِجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنْتِ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (الله لِيَأْكُلُوا مِن مُرود وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ ١٠٥ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَ جَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَبِ وَٱلْعَلِيمِ السَّ وَٱلْقَصَوَ قَدَّرْنَكُ مَنَا زِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ اللهُ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَعِي لَمَا ٱلْنَدُرِكَ ٱلْقَصَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (اللهُ اللهُ ا

وَءَايَٰذُ لَمُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ أَنَّ وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَكُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ١٠ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخِلْفَكُورَ لَعَلَكُورُ ثُرْحَمُونَ اللهِ وَمَا تَأْتِيهِ مِنْ ءَاكِةِ مِنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَنفِقُو إُمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأْنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (١٠) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ (1) فَلَايِسْ تَطِيعُونَ تُوصِيةُ وَلا إِلَى أَهْلِهِ مْ يَرْجِعُونَ (0) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يَنُويْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقِدِنَّا هَاذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٥ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تَحْ زَوْت إِلَّا مَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ ١٠٠

النفام (الموضعين) الموضعين) المدال المعزة المفام الفقام المفام المام المفام المفام المفام المفام المفام المفام المفام المفام المام المام المفام المام الم



مَّرُقَدِنَا هَنذَا بدونسكت شُخَٰلِ إسكان الغين

جُبلًا ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

منح النون ضع النون الأولى وإسكان القون الثانية مخفاة وضم الكاف مخففة

الكيفرين إمالة فنحة الكاف والألف إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْمُوْمَ فِي شَعْلِ فَكِمْ هُونَ ١٠٥ هُمْ وَأَزُورَ جُهُرَ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللَّهُ لَمُمْ فِيهَا فَاكِمَهُ وَلَهُم مَايَدَعُونَ ٧٠ سَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ١٠٠ وَٱمْتَنْرُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّ الْمُجْرِمُونَ ١٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبِينَ ءَادَمَأَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَنِّ إِنَّهُ الكُمْرِ عَدُقُّ مَّبِينٌ ١٠ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهُ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُور جِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا أَلْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْيتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ الصِرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمُنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنُبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ اللهُ لَيْسُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ



يا كلون ابدال الهددة يُسْتَطِيعُون نَصْرَهُمْ

ادغام ما و هی

وهو إسكان الهاء (الموضوعة)

جَعَلَلُكُمُ اللهُ اللهُ

بعول له ادغام

وَالصَّلْقَات صَفًّا الله فَأَلزَّجِرَت زَّحْرًا فَأَلْنَالِيَات ذِكْرًا النقام الدُند

أدوزًا شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُنْنَا حم الم

أُدُونَا تسهيل الهمز الثانية مع الادخال



مَالَكُورُ لَانْنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلُ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقِبَلَ بِعَضْهُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَمَاءَ لُونَ ٧٣ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنْهُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَنَّ بَلْكُننُمْ قُوْمًا طَلْغِينَ ﴿ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا فُولُ رَبِّنآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ اللَّ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلُوِينَ آنَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مِّجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهُ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ أَوْلَتِكَ لَكُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ الله فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ اللهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللَّ عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُلْسِ مِّن مَعِينٍ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّربِينَ اللهِ فِهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥

أً• نَكَ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أدهزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> مُنْنَا ضم اليم

فَرَءِاهُ إمالة الهمزة الأولى بالتقليل

اللَّهُ وَ اللهاء

ءَ ايُّـارِهِم إمالة فنعة

وَلُقَدُ ضَّلً إدغام الدال إدغام الدال

المُخلِصِينَ كسر اللام

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠ ۖ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدينُونَ الآسُ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ الْ١٠٠ فَأَطَّلَعُ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ ٧٠ ﴾ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٨٠ } إِلَّا مُولِنَنَا الْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا أَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ ﴾ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلْمِلُونَ ﴿ أَذَٰ لِكَ خَيْرُنُزُكُمْ أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ (١٠) إِنَّاجَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ (١٠) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ (٥٠) فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (١١) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ مُمْ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّا مُرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللَّهُ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَّا ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاتُنْ فِي يُهْرَعُونَ ﴿ ﴾ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اللَّ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينِ ﴿ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٧٠) وَنَعَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)

وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُۥ هُو ٱلْبَاقِينَ ١٧٠ وَتَركُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٨٠ سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْهِ عَ لَإِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( اللهُ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُربدُونَ ( ) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَاظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ ١ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَانُولُّواْعَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَ بِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَالَكُمْ لَانْطِقُونَ ١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللَّهِ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ١٠ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنُحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ اللَّ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِ ٱلْجَيِيمِ (٧٠) فَأَرَادُوا بِهِ عَيْدًا فِعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهِ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَىَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَ أَذْبَكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَنَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

دُرِيتُهُ هُرُ دُرِيتُهُ هُرُ المُومِنِينَ المُومِنِينَ

> المالية المترك وع

إِذَجُاءَ قَال خلقك أرئ

قَد صَّدَّقْتَ إدغام الدال في الصاد

الرويا بدال ونقلبل

لْهُوَّ إسكان الهاء بيترو

لمومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

> موسى موسى بالنقليل

قال لِقُومِهِ عَلَمَ النَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> رر بر ورب ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدِّينَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ صَدَّقْتَ ٱلرُّونَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِن هَلْاً لَمُو ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ١٠ وَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّ كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (الله إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَبَشَّرْنَكُ وَإِلْسَحَقَ بَيَّا مِنَ ٱلصَّنلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَى وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِيثُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ اللهُ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَلِينَ اللهِ وَءَالْيْنَهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ الله وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرين ﴿ ﴿ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَون وَهَلَرُونَ الله إِنَّاكَ لَمُ اللَّهُ بَعْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ النَّ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ رَبُّكُو وَرَبِّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَيَكُو وَرَبِّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ السَّ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١١٠ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ١١٠ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ السُّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ السُّ وَإِنَّا لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ١١٠ } إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيدِينَ اللَّهِ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَإِنَّكُولَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَبِالَّيْلِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذَ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ إِنَّ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ ﴿ إِنَّ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّ ﴿ فَنَبُذُنَاهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَبْلَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللهِ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا قَدِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللهُ مِنْ يَقْطِينِ لَا اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مِنْ عِلْمُ عَلَّمُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ عَلَّا عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلِي مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلِي عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَّا عَلَى مِنْ عَلِي عَلَّا عَلَى مِنْ عِلْمُ عَلَّ عَلَى مِنْ عَلِي عِنْ عِلْ عَلْمِ عَلَى مِنْ عَل فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيِّكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهِ أَلآإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اَلْمُخْلِصِينَ عسر اللام اَلْمُومِنِينَ إِبدال الهمزة

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)



تَذُكُرُونَ مَن يَدالنال فَاتُواْ المِدال المِداد المِدال المِداد المُخلصين كسر اللام المودي (الموضعين)

وَلَقَدُ سَّبَقَتُ إدغام الدال إدغام الدال

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ( وَهُ ) أَفَلا لَذَكُرُونَ ( اللهِ اللهُ مُلكُونِ سُلَطَانٌ مُّبيثُ (اللهِ عَلَّوْ إِيكَنْدِكُرْ إِن كُنْكُمْ صَلْدِقِينَ (اللهِ وَجَعَلُواْ بَيْنَدُرُوبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأُقُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْ١١ فَإِنَّكُرُ وَمَاتَعْبُدُونَ الْ١١١) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْتِنِينَ ١١٠ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ١١٠ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ ١١٠ } وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ ١٥٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ الله وإن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الله الوَّأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ الله الكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١١١) فَكُفُرُوا بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧١) وَلَقَدُ مَسَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُثُمُ ٱلْفَكِلِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ ١٧١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٠٠) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧١) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ وَتُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ إِلَّهُ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِيرُونَ ﴿ ١٧٧) سُبْحَانَ رَيِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠) وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ اللهِ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ﴾ وَعِجْبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَابُ اللهِ أَجْعَلُ لَا لِهَا وَاللَّهَا وَاحِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ اللَّهُ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَآ إِلَّا ٱخْلِلَتُ اللَّ الْمُعْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأْبَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَّمَا يَذُوقُوا عَذَابِ اللهُ أَمْ عِندُهُمْ خَزَانِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُمَّا فَلْيَرَبَّقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ اللَّهُ مُلَّكُ جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ اللَّاكَذَبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ اللهِ وَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَتَيْكُةً أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهُ إِللَّ إِلَّا كُلِّهِ الرُّسُلَ فَحَقّ عِقَابِ اللهِ وَمَا يَنظُرُ هَوْلِآءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَبَعِدةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللهِ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

204

وجهان المسهيل وجهان المسهيل ا

إِذَشَّوَرُوا المفام إِذَ ذَّخُلُواْ المفام

ريسعون نعجة ادغام

وگی اسکان الیاء

قَال لَّقَدَ ظَّلَمَكَ النَّام ضيما

فَأُسْتَغَفَّرُ رَّيَّهُ اِنظم لَزُلُّهٰی بانظلا

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (٧) إِنَّا سَخَّرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَدُ لِيُسِبِّحْنَ بِأَلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١١) وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّاكِ (اللهُ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَالَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصْلُ ٱلْخِطَابِ اللهِ ﴿ وَهَلْ أَتَنكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسُورُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوۡآءِٱلصِرَطِ السُّااِنَّ هَلَاۤ ٱأَخِى لَهُ رِتِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعِمَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لَقَدُّ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لَيُنْفِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأُسْتَغَفِّرَيَّهُ وَخَرِّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله والله عَنْ الله اللَّهُ وَلَا أَرْدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (1)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ (٧٠) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَادِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَاينتِهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا ٱلْأَلْبُنِ اللهِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرُدَ سُلِيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّدَفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ وَلَقَدُّ فَتَنَا سُلِّمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِكَدًا ثُمَّ أَنَابَ السُّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (اللهُ اللهُ عَلَيْ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ مُرْخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (اللهُ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ اللَّهُ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ ٢٨ ۖ هَٰذَا عَطَآؤُيًّا فَأَمْنُنَّ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) ۚ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَنَابِ اللهُ وَٱذْكُرْعَبْدُنَا أَيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ أَرْكُضُ بِرِجَالِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ الرِدُ وَسُرَابُ اللهُ

ألنّار

وذكرى المالة فتحة والأنساد والألف فتحة والأنساد والألف وصاد والمالة فتحة المالة فتحة (المالة فتحة المالة فتحة (المالة فتحة (المالة فتحة المالة فتحة المالة فتحة المالة والألف المالة فتحة المالة والألف المالة فتحة المالة والألف المالة فتحة المالة ا

المنظا المنظاريا المنظاريا

يوعدون بالياء بدل الناء فييس ابدال الهمزة (الموضعين)

وَأَحَرُ ضم الهمزة وحذف الألف

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَيَزْكُرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثَا فَأَضْرِب يِهِ عَوْلاً تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَيْرِ اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَكُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّادِ الله وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَادِ (١٠) وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ ١٠٠ هَنَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَنَابٍ ﴿ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنٍ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ فِي كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرًابُ اللَّهِ هَندًا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ إِنَّا هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ١٠٠ هَنذَّا وَإِنَّ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ( حَهَنَّ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِثْسَ لِلْهَادُ ( حَهَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيمُ وَعَسَاقٌ (٧٥) وَعَاحَرُ مِن شَكْلِهِ عَأَزُوجُ ٥٥) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِمِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (١٠) قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْزِيْ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَارُ ال رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَظَرُ اللَّ قُلُهُو نَبُوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْدُمُعُ رِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ الْ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَذِ إِنِّي خَلِقًا بِشَرًا مِن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوِّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعُوا لَهُ, سَجِدِينَ (٧٠) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَخَلَقْنَى مِن نَّارٍ وَخَلَقْنَهُ ومِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ كُنَّ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠

فَٱلْحَقَّ آقول أقول لكث بِٱلۡحِقّ



خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزُلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعُكِمِ ثَمَٰنِيَةً أَزْوَيَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثَ إِذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَا ٓ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنِّتِثُكُم بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلنَّارِ اللهِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ مَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهِ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

خَلَقَكُمُ وَأَنزَلَ لَكُمُ وَأَنزَلَ لَكُمُ اللهِ المعام وَيَعْمَلُهُ المعام وَيُحْمَلُهُ المعام ا

وَجَعَلِللَّهِ الجفام فته الياء ويَّكُفُّرِك الجفام البتار الجفام

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ، دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ وَإِمَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ ٱلسَّارِ وَمِن تَعْنِمِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمِشْرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُولَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ ٱلنِّار أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَٰذُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلْمَ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنَكِيعٍ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا مُغْلِفًا ٱلْوَنْهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَنْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (اللَّهُ عَلَهُ وَلِي ٱلْأَلْبَب

ٱلْبُشِّري

لَذِ كُرِئ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن زَّيْهِ عَفَويْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣٠٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُتَشَبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَسْكَآءُ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُّنُّمُ تَكْسِبُونَ اللهِ عَنْ حَيْثُ الَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ فَأَنْتُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَقَدْ ضَرِّبْ اللَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَ انِمِن كُلِّي مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠ قُرْءَ انَّا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ اللهُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اللَّهِ

فهو إسكان الها

وَقِيلَ الظّٰلِمِينَ الدُّنيا الدُّنيا التُّنيا التَّنيا التَّنيا وَلَقَدُ النَّالِةِ النَّامِ النَّالِةِ

إبدال الهمزة يأسيل وفتح الناء الثانية وضم الهاء

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثَّوَى لِلْكَنفرينَ (٣٠ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِم ذَالِكَ جَزَّاهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَغْمَلُونَ ۞ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِيبَ مِن دُونِيةٍ وَمَن يُضَٰلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٍّ ٱليُّسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنفِقَامِ اللَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَنْشِفَنْتُ ضُرِّهِ ۗ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُنْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُلُمُتُوكِلُونَ ﴿ قُلْ يَلْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِمُلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحُزِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَّقِيمٌ اللهُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَأَفِيمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُسَمِّي إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهِ شُفَعًاءً قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱلشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ, لَأَفْنُدُوْ أَبِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ اللَّهِ

الأشخري المالة فتحة الراء والألف

ٱلشَّفَعَة جَمِيعًا النفام

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

محكم بان إسكان المم مع الإخفاء يُومِنُونَ ابدال الهنزة يكعِبَادِي اسكان الهاء نَفَّ نُطُواً كسر النون

إِنَّه هُوَ المفام يَاتِيكُمُ

ٱلْعَـٰذَاب بُغْـٰتَةً

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْ زِءُونَ ١٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُو بِيتُهُ,عَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِئْنَةٌ وَلَكِكَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنْ) قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهِ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِدُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْسَطُواْ مِن رَّخْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَى رَبِيكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ اللهِ وَٱتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ السَّ

أَوْ تَقُولُ لَوْ أَبَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ وَا أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَّأَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايْتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسُودَّةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمْشُهُمُ ٱلشُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْإِينِ اللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيْهِلُونَ (اللهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّن الشَّكرينَ الله وَمَاقَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِ ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ عَسَبَحَنْهُ وَيَعَالَىٰ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ ١٧﴾

جَّاءَ تُك آلفكة المادة فتحة الراء والألف الداء والألف الداء والألف الداء والألف الداء والألف الداء وهو المكان الداء وهو المكان الدم ما الإنفاء مع الإنفاء مع الإنفاء

فُيِّحَتُ نشديد الناء وَقَال لَّهُمْ الفضين (الفضين)

يَاتِكُمُ ابدال الهدرة ألك في زَ

الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

فريس فريس إبدال الهمزة

ٱلْجَنَّة زُّمرًا بنفام

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلأرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله و وُفِيَّتُكُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَايَفُعَلُونَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُما أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَذًا قَالُواْ بَلَنِ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ الله قِيلَ ٱدْخُلُوٓ أَبْوَبَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِّيتُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِينِ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدٌ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ (٧٠) وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللَّهِ



وتترى وشنا: إمالة وسلا وجهان: المنتقبل الإمالة المنتقبل الإمالة المنتقبل ا

لِيَاخُدُوهُ ابدال الهمزة مِأْلَبُطِل لِيُدُخِضُواْ البغام البناروقا الماقا الما الماقا الما الماقا الماقا الماقا الماقا الماقا الماقا الما الماقا الما الماوا الما الماوا الماو الما الماو الماو الما الماو الما الماو الما الماو الما الماو الما ال وَقِهِمِ المِداليم المِداليم المِداليم المِداليم المِداليم وينزل

بسكان اللول مخفاة وتغفيف الزاي مع الإدغام ألدًركت ألدًو ابغام الفهار العالم فتحة

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَّتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنْتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ اللهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - ثُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يُوْمُ ٱلنَّلَاقِ الْ يَوْمَ هُم بَدِرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّادِ اللَّهِ

ٱلْيَوْمُ تَجْنَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَىء اللَّهُ اللَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ (أَنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ آلَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللهِ فَلَمَّا جَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ ٥

الله هو

إبدال الهمزة رُنسَلُهُم إسكان السبن

مر موسى بالتقليل

الكلفرين إمالة فتحة الكاف والالف موسى موسى الموسي الموس

وَقَدَ جَّاءَ كُمُ العلم العلم العرض العلم

يك كَانِدِ بَا وجهان ادغام أراطهار

> باس إبدال الهمزة أ. مد

أَرِي المالة دَاد،

الدال الهمة ا

ا دُ مِد ظُلْمًا

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِ ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَنْنَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَيِّكُمْ وَإِن يَكُ كَنْ كَلْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ اللَّهُ كَنَّابُ اللَّهُ كَنَّابُ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلأَحْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ السَّ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ ٱلنَّنَادِ السَّ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَّا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ عَ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْقَابُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم حَكُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّادٍ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنُ أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابُ (٣) أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُّهُ، كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ، وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (اللهُ) يَتَقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْفَكَرَادِ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِّزَيَّ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَأُوْلَكَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

ٱلدُّنيا ٱلْقَارِادِ

مَّالِيَ إدغام ثم فتح الياء ٱلدُّنْيا قُول لَكُمُ

فتح الياء أدَّ خُلُواً بهمزة وصل بدل القطع وضم الخاء، وييداً بها

مشعومة (أذكلوا) (الاكلوا)

إسكان الميم

مع الإختاء

ا وَيَنَقُوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَ مَا لَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَقْرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (الله فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِت إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيدُ إِلَّا عِبَادِ النَّ فَوَقَعُهُ ٱللَّهُ سَيَّءَاتِ مَامَكَ رُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (10) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (٤٠٠) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُوٓۤۤا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمُ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُواْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الله إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَيْرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَىٰهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرُ مَّا هُم بِبَالِغِيةُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى مُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

ٱلدُنيا تَنفَعُ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنْنِيُّةُ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكَّ ثُرَ ٱلنَّاسِ وقال لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُوْ زَّبُّكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِنَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ ذَالِكُمُ ٱلَّيْتِل ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَنَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْفَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَّ فَتَابَارَكَ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادَعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثَالِثُهُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَنَنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١)

خَلَقَكُمُ

يَقُول لَّهُ

رُسُسُلُنَا إسكان السين

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

قِيل لَّهُمُّمُ النفام

المعطرين إمالة فتحة الكاف والألف

فيس

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبَلَّ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِ، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَلَّهُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ، رُسُلْنًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّ أُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ (٧) ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَاكُنتُمُ تَمْرَحُونَ اللهِ الدَّخُلُواْ أَبُوابَ جَهَتَّمَ خَالِدِينَ فِيمَا فَبِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّا

ياتي ابدال الهدزة أمر عذف الهدزة الأولى جُعكل الأولى أيكم

تَا كُلُونَ إبدال الهمزة

رُسُلُّهُم إسكان السين

باستا إبدال الهمزة (الموضعين)

و المسلك المسلك الماء وهذا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايْتِهِ عَأَى ءَايْتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثُرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَاجَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسَّتَهُ زِءُونَ ﴿ اللهِ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوَّا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ اللهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بِأَسْأَلُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَيْفُرُونَ (٥٠)



ج مر

يُوتُونَ إبدال الهدود أُدبننا كُمْ

تسهيل الهمرة الثانية مع الإدخال

وهى اسكان الهاء

فَقَالِ لَّهَا النفام وَلِلْأَرْضِ الْبِيْبَا

إبدال الهمزة ياءً الدُنيا بالتقليل (الموضعين)

إذ جَاءَ مِهِم إدغام الذال قالجيم الجيم

نَّحْسَاتِ إسكان الحاء

النار إمالة متعة النون والألف

فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلُ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَاءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لُوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيَّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِينَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ اللهِ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَّأَقَالُوۤاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَّهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَمَا كُنتُهُ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَادَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُوْ ظَنَّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُو أَرُّدَىكُو فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَغْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُغْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيَّضَا لَمُمْ قُرْنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمَ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَّسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٥ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً اللَّهِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧) ذَالِكَ جَزَاءً أَعَدُ آءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَّاءً إِمَا كَانُواْ بِاَينِنا يَجْعَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٱلِّرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

أنطق كُلَّ النام وهو اسكان الهاء خَلَق مُّم الدغام عَلَيْهِ هِمِ



جُزاءً أعداء إبدال الهمزة الثانية واوا منتوحة

اَلنَّارِهَّهُمْ بنظم اَلْخُلُد

> جزاء إدغام

ارق اسکان الداد تُوعَدُون ٱلدُّنيا تَلَّعُون فَرُلَّا

الها، والدا

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَنَّزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَكِ كُمُ أَلَّا تَغَافُواْ وَلَا تَخَـٰزُبُواْ وَأَيْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ آن أَعَن أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَلَعُونَ اللَّهُ نُزُّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمِ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِتَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥعَدَوُّهُ كَأَنَّهُۥ وَلَيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّ مِهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٠) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ الْكِيهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَعَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ نَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ. بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمِنْ ءَايَكِيْهِ عِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَرَنَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيُّ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ. بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَاءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لِكِنْتُ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَنَةِ بِنُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْ وَلَوَّ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أُعْجَيِيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا فُصِّلَتْ ءَايِنْهُ ﴿ عُالْجُكِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ أَوُّ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْكِ يُنَادَونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اللهِ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةٍ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِكَ لَقُضِيَ هُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيةً - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ (١٠)



تمري بحدف الألف والوقف عليها بالهاء

أُنتي التقليل المتقليل المتقل

يَتُبَيَّنَ لَّهُمُّ إِنفَام

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثُمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧) وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُّ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِن يِّحِيصِ ١ لَّا يَسْعَمُ ٱلِّإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَيِنْ أَذَقَنْكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرّاءَ مُسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَمِن رُّجِعْتُ إِلَى رَيِّة إِنَّ لِي عِندَهُ, لَلْحُسْنَى فَلْنُنَيِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَرِيضٍ اللهُ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيْكَ أَنَهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ الْ



ر التثليل

وهو

ينفطرن نون ساكنة مخفاة بدل التاء وطاء مكسورة مخففة

> الله هُوَ الله هُوَ

اً گفُری امالة فتحة الراء والألف

فَاللَّه هُوَ النقام الموتى جَعَل الْكُورُ النفام وَهُورُ

ٱلْبَصِير لَّهُ, النفام

و موسىي بالتقليل

وَعِيسِين بالتنبيل

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍّ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِمُوا ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ هُ مُرِيبِ السَّ فَلِنَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَلَيْعُ أَهُوآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمٌّ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِـَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِى الْعَزِيزُ اللهُ مَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ, فِ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوِّيْهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَنَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَافِعٌ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ لْمُم مَّايشًا أُونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ اللهُ

ألكث يَاذَنَ الفصا

يكشر فاسكان الباء وإسكان الباء وضم الشين وتخفيفها وتخفيفها بالتقليل أفتري

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

وَيَعْلَم مَّا المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ال

يُنزِلُ أِسكان النور

مخفاة وكسر الزاي مخففة (الموضعين)

يَشَاءُ إِنَّهُ وجهان:

وجهان: ۱.إيدال ۲.تسهيل

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُل لَّا ٱسْتُلْكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَمِهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ السَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفُرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ الرِّرْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْقُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَضَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَيرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ، وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ ( الله وَمِنْ عَاينِهِ عَظَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَا مِن دَاتِبَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأُصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللهِ

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىدِ (٣٠) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوَةَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اللهُ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ اللهِ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَلِنَا مَا لَهُم مِن تَحِيصٍ (٣) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوَّكُلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ (٧٧) وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغِّيُ هُمَّ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَرَؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ (اللَّهُ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الن وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَ وَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

اَلْجُوَارِهِ بالباء وسلا

صبار إمالة فتحة الباء والآلف الله نيا بالتقليل

شوری إمالة فتعة الراء والألف

و ترى وفقا: إمالة وصلاً وجهان: الفتح أو الإمالة وتردهم الداء والالف الداء والالف ابدال لم ابدال لم ابدال لم المشاع المشاع المسالة المسالة المسالة والمسلم وهو المشدم وهو المشدم المسلم

(C)

يَشَآءُ إِنَّهُ

وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانبا واوأ مكسورة وهو المقدم ۲.تسهيلها

هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّي يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ١٠٠ وَمَأَكَانَ لَحُمْ مِّنْ أَوْلِيآ } يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَاللَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱلسَّجِيبُواْ لِرَيِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِن مَّلْجَإِيوْمَبِـذِ وَمَالُكُمْ مِن نَّكِيرٍ ١٠٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتَكُأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَتُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٤ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْمِيلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآهُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيدٌ اللَّهُ

وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَاثُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِي بِهِ ـ مَن نَّشَآ أَمُ مِنْ عِبَادِنَاً وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٥٥) صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُٱلْأُمُورُ اللهِ \_ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرِّحِيهِ م الله وَالْكِتَنبِ ٱلْمُبِينِ الله إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعْرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آنَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ اللَّهِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نِّبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَنِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ (اللهُ

بالتقليل يمانيهم بدال الهمزة جُعُل ابنغام ومنح الهام والف بعدها وجُعُكل وجُعُكل [الموضعين]

ءَاؿڒۿ ٳؠٳڸڎڡڹۼ ٳٳٳڸڎڡڹۼ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِء بُلُدَةً مَّيْـتَأَ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكَّنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ آ } وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءً إِلَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورُ مُبِينٌ اللهُ أَمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَى كُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكَّا ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠٠٠ أُوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِرِغَيْرُ مُبِينٍ ١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنكَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمَّ سَتُكُنَّبُ شَهَندَ أُمُمُ وَيُسْتَكُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّمْنَ مَا عَبَدْنَهُمُ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهُ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسْتَمْسِكُونَ اللهُ الْوَأْ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَاجَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ اللَّ

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ ﴿ قَالَ أُولَوْ جِنتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُرُ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهُ فَأَنْفَمَّنَا مِنْهُمٌّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَّبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مُسَيَّمٌ دِينِ (٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَاسِحٌ رُو إِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَ انُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ أَهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلُوَّلًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ

ه ا شرهم امالة فتعة الذاء والألف



هم أن المنطقة المنطقة الألف وحذف الألف وإسكان اللام

جِميتُكُمُ إبدال الهمزة

> رحمت بالهاء وقفاً (الموضعين)

> > ٱلدُّنْيا بالتقِليل

سَفَفًا فنح السين وإسكان لَمَا اللهُ اللهُ

إسكان الهاء

فَرِيسَ إبدال الهمزة

ر رسيلنا اسكان السين

موسیی بانتقلیل رسول

رَسُول رَّبِ وَلِمُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ اللهِ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ لَلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيِن نُقَيِّضٌ لَهُ، شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ، قَرِينُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّغَ أَوْ تُهْدِىٱلْمُعْمَى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللهُ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ١٠٠ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ (اللهُ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٣ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ النَّ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْكِنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدُأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْيَتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يَنْ لِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (١٧)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكِّبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠) وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُوْمِ ٱلْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّى مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَنَّ فَلُولَآ أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَامِكَةُ مُقْتَرِنِينَ اللَّهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ آنَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مُرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ عَأَلِهَتُ مَا خَيْرُأَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قُومٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اللَّهُ

يَناأَيْهُ الوقف بالألف (يَناأَتُهَا)

> محيى فتح الباء أسورة فتع السبن



مَرْيَهِ مَّشَلًا النفام مَأْلِهَمُنا سيل الهوزة النائية فأعبدوه هَٰنَدُا

وَإِنَّهُ وَلَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتُرُتَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمُ اللَّ وَلَايَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِنَّهُ,لَكُرُ عَدُوُّ مُبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُر بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله الله عُورَتِي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَاكُ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ عَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُ مِ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَا كَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ مَعْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايِدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١٠) ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونِ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِمِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيْثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَدادُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثُنُّمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ لَكُمْ فِيهَا فَكِكَهَ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْلِسُونَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللهُ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍ قَالَ إِنَّكُم مَّنِكِثُونَ (٧٧) لَقَدْ جِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓ الْمُرَّا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠٠٠ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجْوَلُهُمَّ بَلَل وَرُمُكُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ١٠٠ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَلُ ٱلْمَكِيدِينَ اللهُ سُبْحُنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَكْرِشِ عَمَايَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ ، يَكُرِبِّ إِنَّ هَــُولُآ ، قَوْمٌ اللَّه لَا يُزْمِنُونَ (١٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَنسُوْفَ يَعْلَمُونَ (١١)

رَبُّكِ قَالَ الفَّدُ الفَّدُ الفَّامِ والبِدال المُفامِ والبِدال المُفامِ والبِدال المُفامِ والبِدال المُفامِ والبِدال المُفامِ والبِدال

> ورُسَلُنا إسكان السين

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

السَدَمَا إلَّكُهُ منف الهمزة الأولى لُه فَاكُونَ

إبدال الهمؤة وقيلة فتح اللام وضم الهاء يُومِنُونَ

مِمْ اللَّهُ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدَرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ آنَ فِيهَا يُقْرَقُكُنُ أَمْرِ حَكِيمٍ الْ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن زَيِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٧ ﴿ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُعِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَلَا هُمْ فِي شَكِ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ مَا إِن ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَجَنُونً ١ إِنَّاكَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًّا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّواً إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُوْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُم بِسُلْطَينِ مُّبِينِ السُّ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ( ) وَإِن لَّمْ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ ( ) فَدَعَا رَبُّهُواْنَ هَا وُلآء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ الله فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبِعُونَ ١٠٠ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوا إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَّقُونَ ١٠٠ كُمْ تَرَكُواْمِنجَنَّتٍ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ٥ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٣ كَذَلِكَ وَأُورَثَنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ٨١ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ اللَّ وَلَقَدْ بَعِيَّنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّهُ. كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِئِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُاء لَيَقُولُونَ الله إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ مَا مُأْتُواْ بِعَالِمَا بِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا لَعِيبِ اللهِ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

إِنِيَ مَعْدَتُ النفام أَوْمِنُوا البدال المعذة البدال المعذة النفام النفام عكريم

أَلْأُولِين بالتقليل فَاتُولُ إبدال الهمزة إِنّه هُو المِنْام وقنا بالهاء تغني

راسه إبدال الهمزة

ٱلْأُولِك بالنقليل



حم الا تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وُٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَفِي خَلْقِكُرْ وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ عَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ وَأَخْلِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَنتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِيهِ عِنْ مِنُونَ ١٠ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ مُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّه يَسْمَعُهَا فَبُشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَكِ لَكُمْ عَذَابُ مُّهِينُّ اللَّهِ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدِّي وَالَّذِينَ كُفُرُواْ بِنَايَكِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُرُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلُّكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ الْأَرْضِ

بالتقليل بالتقليل إبدال الهمزة إبدال الهمزة الهاء والألف العاء والألف العام مِنْ العام مِنْ العام مِنْ العام مِنْ العالم مِنْ

1000

ۅۘڛڂۜڒۘڵڴۄؙٛ ۅۘڛڂۜڒۘڵڴۄؙ

> إدغام فيهما

قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِّ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُو ٓ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ أَلِي رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَانَتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مُكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

بصكير للناس القالحت القالحت سواء أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ و هُولِكُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقُلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ٣٣ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّكَى عَلَيْهِمْ وَايَنْتُنَا بَيِنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَنْتُوا بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَعِمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةِ جَائِمَةً كُلُّ أُمَّةِ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيُوْمَ تُعَرُّونَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَلَاكِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدُّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَاكِ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَاكُرْ تَكُنُّ ءَايَتِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدُّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٣﴾

الكهه هونه اسفام تذكرون تذكرون

ٱلدُّنْيا بالتلا قَالُواْ آيتُواْ

> إبدال الهمزة واوأ وصلاً مر

وتري إمالة فتحة الراء والألف وماونگر إبدال الهمزة أشخذتم المد الله الله بانتلل الله بانتلل ورهو

> (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400)

بالتقليل الحكيممًّا ادغام السَّمَوُرَتِ ابدال المورد ابدال المورد

وَبَدَاهُمُ مَسَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ كُمَّ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَيْكُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِرِينَ الْ اللهُ فَالِكُم بِأَنَّكُو الْغَذَائِمَ اللهِ هُزُوا وَغَرَّقَكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَأَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (٢٠) فَيلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ۖ وَلَهُ ٱلْكِنْبِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْمَازِيرُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ) المُؤَرِّةُ الْمُخْفَافِيْنَا مِلْلَهُ الرَّمْنُ الرِّحِبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ ثُمَسَتًى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا نَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّعَوَتِ ۗ ٱثنُونِ بِكِتَنبِ مِن قَبُّلِ هَنذَآ أَوْ أَثنَرُوۤ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُّ صَلِدِقِينَ اللهِ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَغَنفِلُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كُفرينَ ١٠ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايِنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَا سِحْرُمُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمَرِيقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَفَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَسَهِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورِ إِنْ أَلْبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى ٓ إِلَىّٰ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّيِنُّ أَنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكُفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ وِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأَسْتَكُبَرُتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَخُونْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ ولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّ

كيفرين إمالة فتحة الكاف والالف

> اَفْتَرِيْكُ إمالة فتعة الراء

أَعَلَم بِمَا إسكان الميم مع الإخفاء

> وُهُو إسكان الها،

وَشَهِد شَّاهِدُّ

> هر **موسیی** بالتقلیل

وَبُشُرِئ امالة فتحة الراء قال

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أُمُّةُ، كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَلْلُهُ. ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَبَلَغَ أُرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيِّتِيٍّ إِنِّي تُبُنُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (اللهِ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعًا بِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُما ٓ أَتِعَدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلِكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدًا إِلَّا أَسْلِطِيرًا لْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجُنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَيْتِكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ يَجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُهُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِكَنُهُمْ نَفْسُقُونَ ١٠٠

﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١) قَالُوٓ أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ عَ لَكِنِي آرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُّطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ أَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِتَايِنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ أَ بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿

وَلَكِنَى فَنَهُ الْبَاءُ وَلَكُنَى الْبَاءِ وَإِمَاءُ وَتَحَالَّمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ وَالمِنْ اللّهِ اللهُ ال

أجيتنا

لتافكنا

وَإِذ أوليا بِما إدغام العزمين

وَإِذْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِينَ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ الله وَءَامِنُواْ بِهِ مِنْ اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ، يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَآ أَوْلَيَآ أَوْلَيَهِ فَالْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَآ أَوْلَيَهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (اللهُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَّ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آ وَيُوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَا قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُهْ تَكْفُرُونَ إِن فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلَ لَّهُمْ كُأْنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِن مَهَارِ بَكِنعٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ

والله الرخمز الرج ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلُهُمْ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيَةٍ مُّكُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعًا بِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ أَنَّ وَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّمْ مَكَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَقَّةَ إِذَآ أَتَٰخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أُوزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيمِمْ



فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ( ) ﴿ أَفَامْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ عُ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَالُهَا ال

وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ أَنْ وَيُدِخِلُهُمُ ٱلْمَنَّةُ عَرَّفَهَالْمُمْ أَلْكَيْدُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ مِن

ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ ٱقَدَامَكُمْ ﴿ لَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفْرِينَ لَامَوْلِيَ لَهُمَّ ١٠٠

جَّنَّاتِ المقام وَكَا كُلُونَ 385 زُيِّن لَّهُ ألنّار عِندِك قَالُوا ألِّعِلَّم مَّاذَا تَقُونِهُمّ تانيكم فقدتما أشراطها

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن عَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَالنَّارُمَتْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّقُوَّةً مِن قَرِينِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرِجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَانَاصِرَ لَكُمْ اللَّهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بِيْنَةٍ مِن رِّيهِ عَكَن زُيِنَ لَهُ، سُوَءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوۤ الْهُوَاءَهُمُ ﴿ اللَّهُ مَثُلُلُهُ مَنْ إِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهُرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرٌ طُعْمُهُ. وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُرُ مُّنْ عَسَلِمُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ وَمَغْفِرةً مِّن رَّبِّهُمْ كُمُنْ هُوَخَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُو اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيَّكَ حَقَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَآ أَهُمْ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ اَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُ ﴿ اللَّهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ اللَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلَّا إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يَعْلَم مُتَقَلَّبَكُمْ - وَٱسْتَغْفِر لِذَبْكَ

وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزَلَتْ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةً تُعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مُعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُولَ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهِ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَنَرَهُمْ اللهِ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِيكَ كَرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَّرِّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكِيهُوا رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنْهُمْ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ أَضْعَنْهُمْ

شُورَةً" ألمقتال رَّأَيْتَ

لسيماهم زير والمقليل بالتقليل

بُبِيِّنَ لَهُمُ بُبِيِّنَ لَهُمُ النفام



الدُّنيا بالتقليل تُومِنُواُ إبدال المعزة يُوتِكُورُ

م المره ها التمر سهيل الهمزة

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْبِنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُم اللَّهُ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ المُهُ الْمُدُى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعْ ﴿ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهُ السَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ أَنْ إِلَّهُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَنْ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ الله عَالَنَهُ هَوْلَاء تُدْعَونَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُّ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّ



وألمومنكت

سَيَقُول فَأُسْتَغَفِهِ لَّنَا الفام

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَذُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا ٓ أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُرَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِينَ سَعِيرًا ﴿ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُ ونَنَأْ بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠

قُل لِلْمُ خَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَنَوَلُّوا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُنَّ وَمَن يَتُولً يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِينِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقَرِيبًا ١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمٌّ هَذِهِ وَكُفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١١٠ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَنْدِيلًا (اللهُ

باس إبدال الهمة

يُوتِكُمُّ إبدال الهمزة

المُومِنِينَ إبدال الهدرة



فَعَلِم مَّ

ياخذُونَهَا إبدال الهمزة تَأْخُذُونَهَا إبدال الهمزة إبدال الهمزة

فَعَجُل لَكُمُ النقام لِلْمُومِنِينَ

وأُخْرِي

إمالة فتحة الرأء والألف

لَّقَد

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءً مُّوْمِنَتُ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مِّعَرَّهُ إِنَارِ عِلْمِ لِيُدْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لَوْتَ زَنَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِيك كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَنْ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَيْهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ مُعَلِّمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ، وَكُفِّي بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠٠

مُمَّدُّرُسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا أَعْلَى ٱلْكَفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُ تَرَيْهُمْ رُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَآ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ بِعِمِ مِنَّ أَثَرَ ٱلسُّجُودُ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَازَرُهُ وَالسَّغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُ ٱلْكُفَّالَّرُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْلَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ أَن إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَ تَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعُ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ

الكُفّار رُحْمَاءُ مَرْدَهُمْ سِيهاهُمْ سِيهاهُمْ السُّجُودِذَلِكَ السُّجُودِذَلِكَ السَّوْرِينةِ الفام المُعَامِ سُفّاءُ السَّرِينةِ المائيةِ المائةِ المائةِ المائيةِ المائيةِ المائيةِ المائيةِ المائيةِ المائيةِ المائيةِ المائيةِ المائةِ المائيةِ المائةِ المائيةِ المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائي المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائي المائي المائي المائي المائية المائي المائي المائي المائي المائية المائي المامي المام المائية المائية المائية الماناة الماناة الماناة الماناة

لِلنَّقُويٰ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُثُرُكِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْ

الأمراكينية المومنين السال الهدة المحدثهما التقليل المائة الله المائة الله المائة الله المائة الله المائة الله المائة الله

المومنون بدال الهدن بالألقاب بيس بيس بيس بيس الخطام المخام المخار الم

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ١ كُنُ اللَّهِ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۤٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصَبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرُ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوُلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعَمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرَ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّأَ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخَوَيَّكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسَّخَرْ قَوْمٌ مُن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْزًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاّةُ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِالْأَلْقَابُ بِنْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَّدَ ٱلَّإِيمَانَّ وَمَن لَّمْ يَتُبَّ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ

يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ وَلا جَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيٌّ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكُرُ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِياً إِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيُّمْ خَبِيرٌ اللَّهُ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِنَّ أُللَّهَ نَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

يَاكُل الدال ثم ابدال ثم ابدغام وأُنْرِيْن الإنجاء

100 A 100 A

وَقِبَايِلُ لِتَعَارِفُواْ الفارة المِدالُة المِدرة مدرة سائلة بدالياء ثم السالها الفا يكليتًكمُ

المومِنُونَ إبدال الهمزة يعلم مًا إدغام لِيسْ اللّهِ الرّهَ عَلَى اللّ عَلَى اللّهِ الرّهَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

قَ وَالْقُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ ( ) أَلْمَ عِبُواْ أَنْ جَاءَ هُم مُّنذِ رُوُمِنَهُ مُ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا شَيْءً عَجِيبُ ( ) أَعَ ذَا مِتَنَا وَكُنَّا لُرَابًا ذَالِكَ

رَجْعُ بِعِيدُ اللهُ اللهُ المَا لَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ فَعِندَ نَاكِئَكُ

حَفِيظُ الْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الله المام ا

وَمَا لَمَا مِن فُرُوجِ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنكَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ

وَأَنْبَتْنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴿ تَا تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنْسَافِهِ مَنْ مُنْسِكِ اللهِ عَنْسَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبُكرًا كَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنْسَ

وَحَبَّ الْمُصِيدِ الْ وَالنَّخْلُ بَاسِقَنتِ لِمَا طَلْمُ نَضِيدُ اللَّ

رِّنْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَنَابِهِ عَبَلْدَةً مِّيْتًا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ الْ كَذَبَتُ

قَبَّكَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْعَابُ ٱلرَّيِسَ وَثَمُودُ اللَّ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ

لُوطٍ اللهُ وَأَصْحَنْ اللَّهُ يَكَةِ وَقَوْمُ أُبِّعِ كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَ وَعِيدِ

اللهُ أَفْعِيبِنَا بِٱلْخُلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (١٠)

أًد ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

> ممتنا ضم اليم

وَذِكُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْشُهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْكُفَّ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُ (٧٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٧) وَجَآءَ تُ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٠٠ وَجَاءَتُكُلُ نَفْسٍ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدُ ١٠٠ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبُصُرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَلَّمُ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدِ (اللهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبِ اللهِ الذي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَأَ لَقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٠٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧) قَالَ لَا عَنْنَصِمُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( مُ ) مَا يُبَدَّلُ ٱلْفَوْلُ لَدَى وَمَا آَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَكُأْتِ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأُمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ الله ٱلدُخْلُوهَا بِسَلَيْمِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٣٠ كَلَمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٥٠)

ونعارما ٱلْقَوَّل لَّدَیَّ

رَبِّك قُداً .

وَٱلذَّارِيَات ذَّرَوَا النقام

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْمِلَادِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ أَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِ حُرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ اللهِ فَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّاوَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ اللَّهِ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ فَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُٱلْخُرُوجِ (اللهِ إِنَّا نَحَنُّ خُتِي. وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ النَّا يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ خَا يَسِيرُ الْ أَغَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجِبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠ وَالذَّارِيَنتِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا اللَّهِ فَٱلْجَرِينتِ يُسْرًا اللَّهِ فَأَلْمُقَسِّمَنِ أَمَّرًا ﴿ إِنَّا أَوْعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ وَإِنَّا لِينَ لَوْفِعُ ﴿ اللَّهِ مِنْ لَوَفِعُ ل

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُّكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تَخْلَلْفِ ﴿ ﴾ يُوَّفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ أَلْمُ لَلَّا مُونَ اللَّهُ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَ وِسَاهُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهُ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنَّ الْمَا الْمِنْ مَا ءَائِلَهُمْ رَبُّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قِبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِيَّ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ اللَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِّأَمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ اللهُ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ عَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقَرَبُهُ وَ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله عَلَيْم عَن مَن مُم خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمِ المَّ فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهُ قَالُواْ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إذدَّخَلُواْ كَذَالِك قال



الموميان ابدال الهدرة ممسود

> ر مر وهو إسكان الهاء

عَلَيْهِم

ٱلْعَقِيمِ مَّا النقام

قِيل لَمُّمُ

أَمْرِزَ بَهِمْ إدغام

وَقُومٍ

نُذَّكُرُونَ تشدید الذال

\* قَالَ فَاخْطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهُ النُّرْسِلُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندُرَيك لِلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ أَلْمُوْمِنِينَ (٢٠) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْامِينَ اللهِ وَتَركَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَجُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِ ٱلَّذِيمَ وَهُو مُلِيمٌ اللَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَا نَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللَّهِ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ (٣) فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُواْ مُنْفَصِرِينَ اللَّ وَقُومٌ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ اللَّ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّينِيُّ (٥) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخُر ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١

كَذَالِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ مِحْنُونً الله النواصة أبع من المُم قَومٌ طَاعُونَ الله فَوْ فَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ( اللهِ عَالَى اللَّهِ كُرَى لَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ كُرَى لَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبْهِمْ فَلَا يَسْنَعْمِ فُونِ (٥) فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٠٠ مِيْوَرُولَالْطُولِ ﴾ بسُ إِللَّهُ النَّهُ النَّهُ الْحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ الرَّحَارِ وَٱلطُّورِ الْ وَكِنْبِ مِّسْطُورِ اللهِ فِرَقِي مِّنشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللَّهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ اللَّهِ إِنَّا عَذَابَرَيِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ٨ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَعِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ الله اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّ يَوْمَ يُكَعُونَ إِلَى خَارِ

الدرين امالة فتحة الراء والألف المومنين إبدال الهمزة

المفام رو مهم

**پار** امالة فتحة لثون والألف

جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَدِّبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والبعثهم بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الثاء ونون مفتوحة بدل الثاء ثم الكولي

ذُرِيلهم الف بعد الياء وكسر الناء والهاء (الموضعين)

كاسكا إبدال الهمزة آرَّ -

لغو هنج الواو وسلأ دون تنوين

الماريك موريك موريك

تَأْرِيمَ إبدال ثم فتع الميم وصلاً بلا تقوين

گُولُوُّ إبدال الهمز: الأولى واواً

الاولى واوا إنه هو إدغام برغمت بالها، وقلاً

أَفَسِحْرُ هَلَا أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ اللهِ ٱصْلَوْهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّضَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن عَمَلِهِم مِن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي بِمَاكْسَبَ رَهِينُ ال وَأَمْدُدْنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَّالِشُّنْهُونَ اللَّ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْنِيتُ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اللَّهِ الْ لَهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقِبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهُ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيْكِ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكْرَبَصُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرَى ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهِ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُ بَلِ لَا نُؤْمِنُونَ (٣٣) فَلْيَأْتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ عِلْ أَنُواْ صَدِقِينَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايَنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ (٧٧) أَمْ لَهُمْ سُلَّرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ خَزَآبِن مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّيِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّيِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَكِنِ مُبْيِينٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ ال أُمْ تَسْتَعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ (اللهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أَفَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْٱلْمَكِيدُونَ (اللهَ أَمْ لَهُمْ إِلَا عَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن يَرَوْ إِكْسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرَكُومُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يَفُورُ هُمْ حَتَّىٰ يُلَافُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصَعَفُونَ (0) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمَّ يُنْصَرُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ الْ اللَّهُ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ أَنَّ وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْبَكُرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ إِنَّ

هُوِئ غَوْق اَلْمَوِن بُوجِئ اَلْاَيْن فَلْدَلِنَ اَلْاَيْن فَلْدَلِن الْلَايِئ يَعْشِين طَعْنِى الْلَّيْن سِيرِى الْلَّيْن سَيْنِي الْلَّيْن وَمَرْضِ الْلَّيْنِ باللليال

وهو بسكان الها. آلأُخْرِئ أُمْرِئ أَلْكُثْرَى يُرِئ

> رای رای

وَلَقَدَ جَّاءَهُم بدغام الدال خالجيم

できる。

رِّجِيمٍ ٱلْمُلُدُى تسراليم معالنتليل

وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ اللَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ اللَّ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى اللَّهِ عَلَمُهُ أَمْدُ يَدُٱلْفُوكَ (٥) ذُومِزَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ٧ ۗ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلأَغْلَىٰ ٧ ثُمُّ دَنَا فَنَدَ لَى ١ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى اللَّ فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَىٰ اللَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَى اللهُ أَفَتُمَرُونَهُ, عَلَى مَايِرَى اللهُ وَلَقَدْرَ اللهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَةِىٰ ٤٤ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠٠٠ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ إِنَّ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْمُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَىٰ ۞ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ١٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا قُكُمُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَا مِن سُلْطَنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِن تَيْهِمُ ٱلْمُدُىٰ ١٠٠ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (0) ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنُ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى آنَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ مَسْمِيةَ ٱلْأُنثَىٰ (٧٠) وَمَا لَهُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا اللَّ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ عَلَيْهُ مَعْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُو مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَتَّفَى اللَّهُ أَفَرَهُ يُتَ ٱلَّذِي تُولِّي اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَى المَّ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِئ اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى اللَّهِ اللَّهُ الْوَرُرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اللهُ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللَّ أَمُ مُجْزَىٰلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلأَوْفَىٰ اللَّ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْفَهَىٰ (الله) وَأَنْهُ مُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِن (الله) وَأَنْهُ مُو أَمَاتَ وَأَحْيا (الله)

يُومِنُونَ إبدال الهدوة الْلَكَتِيكَة الْمُكَتِيكَة الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِ بِمَنِ المِكَانِ المِم مع الإخفاء (كل المواضع)

أَعْلَمُ بِكُمْ إسكان أليم مع الإخفاء

وَأَنَّهُ هُو إدغام (الموضعين)

بالثقليل [جافي المواضح]

يُرى يرى إمالة الراء وهو اَلنَّشَآءَةَ فتح النب ويعدها الد معدودة في معزة وَأَنْهُ هُو إنظام

المستحدة عادًا الأولى الدرمان

و مرودا و مرودا شوین الدال

إيدال الهمزة بالتقليل

হতি হ

الملكييث تعجبون الملكم الأخرى

ئتمارى امالة الراء

وَلَقَد جَّجَآءَ هُم

ٱلدَّاعِ

وَأَنَّهُ مِنْكُقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرِ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿فَا إِمِن نَّطْفَةٍ إِذَا تُنْبَىٰ ﴿فَأَوْ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ (٧٧) وَأَنَهُ هُوَأَغْنَىٰ وَأَفَيٰ (١٨) وَأَنَّهُ هُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (١٩) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولِيٰ (٥) وَثُمُودًا فَمَا أَبْقِيٰ (٥) وَقُوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اللَّهُ وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ أَهُوَىٰ (٣٥) فَغَشَّنْهَامَاغَشِّيٰ (٤٠) فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَيٰ (٥٠) هَٰذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِٱلْأَزِفَةُ ۞ كَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ٥٠ أَفِنَ هَلَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٠) وَتَضْحَكُونَ وَلَانَتِكُونَ إِنَّ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ إِنَّ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١٠ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَحَرُ ﴿ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرُ ۗ ۞ وَكَذَبُواْ وَاتَّبِعُواْ أَهُوآ عَهُمَّ كُلُ أَمْرِ مُسْتَقِرُ اللهُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَبْكَء مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهِ حِكْمَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغَن ٱلنُّذُرُ نَّ فَنَوَّلَ عَنْهُمُّ يَوْمَ يَـدُعُ ٱلدِّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُّكُرٍ اللَّ





حُلْشِعاً فتح الناء والف بعدما وكسر الشين مخففة

الدَّاع م بالياء وصلاً

كُذُبَت تُمُودُ ادغام الناء في الثاء

أ و لَهِي وجهان: ١- نسهبل الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم أد لُهِيَي

الادخال

ءَال لُوطِ

وَنِيَتْهُمُ أَنَّ ٱلْمَاءَ فِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَعْضَرُّ (١٠) فَنَادُوْاْصَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَتْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيعِ ٱلْمُحْفِظِرِ اللهُ وَلُقَدْ يُسَرِّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ٣٠ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ٣٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحِر السُّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحِّزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوْا بِٱلنَّذُرِ ٣ وَلَقَدٌ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٢٧ ۗ وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ ٢٨ عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ (٢٠) وَلَقَدْ يَسَرَّ فَاٱلْقُرْ الذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُذَّكِرِ كُ وَلَقَدْ جَآءَءَ الَّ فِرْعَوْنَ ٱلتُّذُرُ ١٠ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱخْذَعَ بِيزِ مُقْنَدِدٍ ١ أَكُفَّا رُكُونَ مُرْمِنْ أَوْلَتِ كُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِ ٱلزَّبْرِ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ عَنْ جَمِيعٌ مُّنْفُصِرٌ اللَّ سَيْهَزَمُ ٱلْحَمْعُ وَتُولُّونَ ٱلدُّبْرَ اللَّهُ مِلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْتَحَبُّونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ عِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ اللهَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ اللهَ عَلَى وُجُوهِ عِمْ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَحِدُهُ كُلَّمْ عِلْمُصِرِ ٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَّا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَظَرُ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّنْتِ وَنَهُرِ اللَّهُ فِي مَقْعَدِ صِدِّقٍ عِندُ مَلِيكٍ مُّقْنُدِرٍ (١٠) ( المُؤَرِّعُ الْحَبِّ مِنْ الْمَ رالله آلره أرارح ٱلرَّحْمَنُ الْ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ الْ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللهُ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ اللَّهُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ اللَّهِ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ بِسَجُدَانِ آُ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧ أَلَا تَطْغَوا فِي الْمِيزَانِ ١٠ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَخْشِرُواْ ٱلْمِيزَانَ أَنْ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (اللهُ فِهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللَّهِ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ اللَّهِ فِيأَيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّارِجٍ مِن خَارٍ اللَّهِ فَإِلَّيْءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِن مَّارِجٍ مِن خَارٍ اللهِ

مَقْعَد صِدُقٍ إدغام



كَالْفَحْوَارِ إمالة فتحة الخاء والألف

> نيار إمالة منتحة النون والألف

مريم اليا. وفتح الراء وفتح الراء اللولؤ الإولى واوا شان

كر فير أيله وقفًا: بالألف

أَقطارِ إمالة فتحة الطاء والألف نار

و نحاس تنوین کسر ک

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ﴿ إِنَّ فَيِأْتِيءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٠ مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ اللَّهِ بَيْنَهُمَا بَرِّزَخُّ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَيَأْيُءَ الْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ اللَّهِ أَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ٣ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ ( ) فَهِ أَيَّ ءَا لَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ( ) وَيَبْغَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ يَسْتَلُهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِر هُوَ فِي مُلَّانِ اللهُ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٣٠ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٠ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمٌ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ﴿ ۚ فَيِأْيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَخُمَاسٌ فَلَا تَنْكَصِرَانِ ١٠٠ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ الله فَإِلَيْ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) فَيَوْمَ بِإِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْ وَلَاجَانٌ اللهِ فَيَأْيَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

بِسِيهِ لَهُمَ بالتقليل فيوخذُ ابدال الهدوه يُكُذِّب إدعام ادعام

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيَأْيِّ ءَالآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ هَذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ عِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهُا وَبِيْنَ حَمِيمٍ انِ اللهِ فَيِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ الله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عِنْنَانِ (اللهُ فَيَأَيَّ الآءَ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَا تَأَا فَنَانِ اللهُ فَيِأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ (اللهُ فِيمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ الْ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّبَانِ اللهِ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرْشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُفِّ وَجَنَّى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانٍ اللَّهِ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَيِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ الصُّ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ مَا يَءَ الآءِ رَيِّكُمَا أَكَدِّبَانِ ١٠٠ كَأَنَهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فَيِأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ( ) فِيَأَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللهُ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فِيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ

عَيْـنَان نَضَّاخَتَانِ النفام

فهِمَافَكِهِةُ وَغُلُّ وَرُمَّانُ ﴿ إِنَّ فَيَأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ١٠٠) فِينَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ مُورُّ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (اللهُ فَإِلَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبانِ (اللهُ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ﴿ إِنَّ فِيلَيِّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ اللهُ فَبِأَيّ ءَالَآءِرَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ اللهُ البُركَ أَسْمُرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهُ سِيُوْرَةُ الْوَاقِعِيْنِينَ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهُ لَيْسَ لِوَقَعَنَهَا كَاذِبَةٌ اللَّهَ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ اللهُ إِذَارُخِتَ الْأَرْضُ رَجًّا اللهِ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا اللهِ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبِئًا ١٠ وَكُنتُمْ أَزُوكِمًا ثُلَاثَةً ١٠ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (٥) وَأَصْحَبُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْتَمَةِ اللَّهُ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ ثُلَّةُ ثُمِنَ ٱلْأَوَّلِينَ (اللهُ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَى شُرُرِ مَوْضُونَةٍ (اللهُ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيْبِلِينَ اللهُ



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّا كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ الله الله يُصدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ الله وَفَكِمَهَةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ال وَلَيْ طَايْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ال وَحُورُ عِينُ اللَّهُ كُمُ مَثْلِ ٱللَّوْلُمِ ٱلْمَكْنُونِ (٣) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْشِعًا ١٠ إِلَّا قِيلًا سَلَعًا سَلَمًا ١٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَعِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ اللهِ فِيدَرِ مَّغْضُودِ اللهُ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ اللهُ وَظِلْلِ مَّدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِكَهَةِ كَثِيرَةٍ اللهُ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَّنُوعَةِ (٣٦) وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ (٣٠) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ (٥٠) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (٣) عُرُبًا أَتْرَابًا (٧٧) لِأَصْحَنِ ٱلْيَعِينِ (١٠) ثُلُةٌ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَثُلَّةٌ يُنَ ٱلْآخِرِينَ ١٠٠ وَأُصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١٤٠٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ١٠٠٠ وَالْوَالْمُورُونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهِ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّهِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ١٠٠٠

وكاس بدال الهندة متح الزاي الله وكوري الله وكوري

أَنشَانَهُنَّ إبدال الهمزة

تَاثِيمًا

أُبدُا شييل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتنا ضم الميم

أً • أَا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا ٓ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومٍ ۞ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ اللَّهِ فَشَرِيُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ (00) هَذَا نُزُكُمُ يَوْمَ ٱلنِّينِ (0) فَعَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٠ الْفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ١٠ عَالَمَ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١١٠ فَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوفِينَ ١٠٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ عَامْتُعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَاتَذَكُّرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَعَرُّتُونَ اللهُ وَأَنْتُ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ غَنْ أَلزَّ رِعُونَ اللهُ لُو نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنُمَا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٠ إِنَّالُمْغُرَمُونَ ١٠ بَلِّ خَنْ مَعْرُومُونَ (٧٧) أَفَرَءَ يَتُكُو المَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ (١٠) عَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ اللَّ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوَلَا تَشَكُّرُونَ الله أَفْرَءَ يَتُكُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ الله عَأَنتُمُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحْنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴿٧٠﴾ فَحَنُّ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةٌ وَمَتَعًا لِلْمُقُوينَ اللهُ فَسَيِّحٌ بِأَسْدِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ فَكَلَّ أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللَّهِ

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنَبِ مَّكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَرُونَ (٧) تَنزِيلُ مِن رَبِٱلْمَامِينَ (١) أَفِيَهُذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١١٠ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَتَكُمْ أَتُكُمْ أَتُكُمْ أَتُكُمْ أَتُكُمْ أَتَكُمْ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴿ مَا وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ ﴿ مُ وَنَعُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَانْتُصِرُونَ اللهُ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (١٨) تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٧٨) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرُوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ اللهُ فَسَلَمُ لُكُ مِنْ أَصْحَلِ ٱلْيَمِينِ اللهُ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ (١٠) فَأَزُلُّ مِنْ حَمِيدٍ (١٠) وَتَصْلِيَةُ بَحِيمٍ الله المُوحَقُّ الْيَقِينِ اللهِ فَسَيِّعْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيمِ اللهُ اللهُ عَلَيمِ اللهُ اللهُ عَلِيمِ اللهُ اللهُ عَلَيمِ اللهُ اللهُ عَلَيمِ اللهُ عَلَيمِ اللهُ اللهُ عَلَيمِ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ عِلَيمُ عَلَيمُ عَلَّمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَّا عَلَيمُ عَلَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَّهُ عَلَيمُ عَلَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَّهُ عَلَيمُ عَلَّهُ عَلَيمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِيمُ عَلَّهُ عَلِيمُ عَلَّهُ عَلِيمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْمُكِيمُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّابِهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وجعنت بالهاء وففاً

وَتَصَلِيكَ جَعِيمٍ النفام

المُوَّ إسكان الها.

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيما وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيةً فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَأُمُّ أَجُرُ كَبِرُ اللهِ وَمَا لَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدُّعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُو إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ اللَّ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْنُلَّ أُوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنْتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْتَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ وَأَجْرٌ كَرِيعٌ ١٠٠

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّنْتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُتَفِقُونَ وَٱلْمُتَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ ، بَابُ بَاطِئةُ ، فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ، مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِمَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبُّصُهُمُ وَأَرْتَبُنُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ مَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمَّ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَانِّنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ اللهُ تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْمَقِ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدَّ بِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيْلِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمُ اللَّهُ

مِرَى وَقَا الله وَ وَمِانَ الله وَ وَمِانَ الله وَ وَمِانَ الله الله الله الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَا

لاوكنگم ابدال الهدنة ابدال الهدنة يكان ابدال الهدنة نقريل نشديد الذاي الدنيا بالتقليل (الموضعين)

فكريك إمالة فنحة الراء والألف

يُورِيدِهِ إبدال الهمزة

ٱلْعَظِيمِمَّا المفام

تَاسَوَاْ إبدال الهمزة

أَتَكُمُ مُ حذف الألف التي بعد الهمزة

وكامرون

الله هُوَ النَّه هُوَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَاةُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ ٱعْلَمُوَا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَا لِكُمْثُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمُغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُورِ (اللهُ مُناعُ الْفُرُورِ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصَّلِ الْعَظِيمِ (١) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُأُهَا آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَنكَمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُ مُغْتَالِ فَخُورٍ ( اللهُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتُولِّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْمَحِيدُ (١٠٠٠)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنَهُ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْفَيْتِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَنِيرٌ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَعِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللَّهُ أُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكُنُبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا فَانَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِفُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن زَّمْيَهِ، وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالًا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

رُسَلَنا

قَدُسَمِعَ المفام المفام المؤلما المؤلما المؤلما

يظ هرون فقح الهاء وتشديد الطاء دون ألف وفقح الهاء مشددة (الموضعين)

الدي الماء ويدالهاء ويدالهاء وجهان الماد الماد الماد الماد مع المد الماد الما

الَّتَي ٢. تسهيل الهنزة مع التوسط أو القصر

فَتَحْرِير رُّقْبُهُ النفام لِتُومِنُواْ ابدال الهدنة

سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَّ آإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهُنتِهِم ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُظْ هِرُونَ مِن نِسَآ إِيمَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاْ ذَلِكُرُ تُوعَظُونَ بِهِ } وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِ نَأْ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُوا كُمَا كُيِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ بِيَنَنَتِّ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم ي وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن جُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُواْ أَثُمُّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَكَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَى لِتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْثُمْ فَلَا تَلَنَجُوٓاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوَٰنِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُّزُواْ فَٱنشُـزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

نجونگر بالتقليل (اللوضعين)



ءَ الْشَفَقَامُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

التار إمالة هنعة النون والألف

ويمحسبون

عَلَيْهِمِ كسراليم

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَكَى خَوْدَ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرٌ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الا وَاللَّهُ وَأَشْفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى مَخُونِكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُنَّهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ أَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لَكُمْ وَلا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَانِبُونَ ١١٠ السَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ وَلَهُ وَأَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ اللَّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَّدُونَ مَنْ حَادٌّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْكَانُواْ ءَابِآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَةُمْ أَوْلَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِلِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (اللَّهِ مُمَّ ٱلْمُقْلِحُونَ (اللَّهِ \_ أللَّهِ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَالَّذِي أَخْرَجُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ مِن دِينُومٍ لِأُوَّلِ ٱلْحُشِّرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يُعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُحْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَيْرُوا يَتَأْوُلِي ٱلأَبْصَنِ آنَ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْكَ وَلَكُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ الْجَلَاءَ لَعَذَابُ ٱلنَّارِ

ٱلدُّنيا

آلتّار

مرد م القري إمالة فتحة الراء والألف

ٱلۡقُرِّيٰ بالتقليل

ديرهم إمالة فتحة الباء والألف

ره ويورشرون إبدال الهددة

ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ,وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٤ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْرَى ٱلْفَسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَتَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ١١٠ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ا

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا ٓ إِنَّكَ رَءُوتُ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِلَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَبِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّي ٱلْأَدْبُارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُون اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رُهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قُومٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍّ بِأَسْهُم بِينَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُّمُ اللَّهُ كُمْثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفُّرُ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّ مِنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ (١) آغَفِر لنّنا النام رُوُفُ مندالالا

نفت لانزب ه ه

قال

التار إمالة فتحة لنون والالف (الموضعين)

كَٱلَّذِين نَّسُواْ النَّام

المُومِنُ المُومِنُ إبدال الهمزة

ٱلْمُصُوِّر لَّهُ النَّام

ٱلُّحُسِّنِي بالتقليلُ

وهو



يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُكُرْجِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِيُ تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١١٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ الن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ عَنْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْلِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبُدَابِيِّنْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبِغَضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ زَبّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَأً إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٥)

تومنوا أعُلُريِمَا فَقَدضَّلَّ والتفضاة زُبِّنَا وَأَغْفِر لَّنَا

لَقَدَكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ (١) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيْرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّمُمْ فَأُولَتِك هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْتَكُواْ مَاَ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْتَكُواْ مَاَ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِيَنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّةُ مِنْ أَزْوَنِهِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَ جُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ اللَّ

وهو

موسیی بالتقلیل تودونزی إبدال الهدؤة

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُن بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْأَخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَنْبِ ٱلْقُبُورِ اللهِ المورة الصفاع سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرَيْرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفَعَلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَفَعَلُونَ اللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنِيِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَسَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَرْصُوصٌ ﴿ فَي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنقُومِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمَّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلْيَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحٌ مُّبِينٌ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَنَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ ، بِالْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ -َامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُو عَلَى تِجَزَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثَالَ مُزْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَنَّهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ نَعْكُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلَكُو جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَأَخْرَىٰ يَحْبُونَهَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعَنُّ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَنَا مَنَت ظَايِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ وَكَفَرَت ظَآ بِفَتُهُ ۚ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ اللَّ



(कें) पुर्म ०१

> ادغام وهو اسكان الهاء يُورِيه إبدال الهمزة

ٱلْعَظِيم مَّشُلُ التَّوْرِينة التَّوْرِينة التَّوْرِينة

مالة فتحة الراء والألف ثم وجهان: إدغام الناء أو إظهارها المحمار

إمالة فتحة الميم والألف

ٱللَّهُو قَّمِنَ

فَطُّبِعِ عَلَىٰ النفام مُحَسِّبُ إسكان الشين

محسبون کسرالسین

يُوفَكُونَ إبدال الهمزة



وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١٠ سُوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِكِكِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَيِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلِّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْلِكُ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلا ٓ أُخَرَّتِنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ السَّ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً أَجِلُهَ أُواللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ المُوْرَةُ النَّفِيِّ الرَّبِّ

: أة كره تعلم مًا

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُرْكَ إِفِّ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَيْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( ) أَلَمْ يَأْتِكُو نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٥ وَلَكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوٓا أَبِشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱسْتَغْنَى لْلَهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ ( ) زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْقٌ بِمَاعَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَلَدِّخِلْهُ جَنَّتِ بَحْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًأُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَدِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّادِ خَيْلِينَ فِهَا وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَنَّهُ اللَّهُ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا لَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُوْلَىدِكُمْ عَدُوًّا كُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُصَلِعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ لِيمُ ﴿ اللَّهِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

التار بمالة هنده وربيس ابدال الهمؤة يوومن ببدال الهمؤة هو وعكى ابدال الهمؤة المورمنون ابدال الهمؤة

> وَيُغَفِر لَّكُمُّ إدغام الواء إدغام الواء

ので

یاتین بندان آنهنده

فَقَدظًكمَ المفام

يو من يومن إيدال الهمزد

في اسكان الياء

بَلِغُ

أُهرة أُهرة فتع الراء وضم الهاء

قَدجَّعَلَ النفام

وَالنَّبَى بعدف الباء ويظ البسز وجهان البدائها باء مع الد اللاذم

> وَالَّنِي ٢٠٠٠ مِيلُ الهمزة مع التوسطة أو القصر

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلِنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بيُوتِهِنَ يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَيَلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١٠ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ بَخْرَجًا ١٠ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتِنِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُو إِنِ ٱرْبَيْتُهُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُر وَٱلْكَتِي لَدْ يَحِضْنُ وَأُوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍهِ فِيمُثِّرُ اللَّهِ أَنْزُلُهُ إِلَيْكُرُووَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ و وَتُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا (٥)

أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُّوهُنَّ لِلْصَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّكُرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهِ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَّةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُمْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْ رَبُّ وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُالُكُرُا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أُمْرِهَا خُمْرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (اللَّهُ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلَهُ جَنَّنتٍ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُالِدِينَ فِيَا ٱبْدَأَقَدُ أَحْسَنُ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدَّا كَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠٠

واتمروأ

المناه المناه وهو المناه وهو المناه ا

ادغام تظنهرا تشدید انظاء

الله هُوَ المُومِنِينَ المُومِنِينَ البدال المعددة طلّق كُذَ

وجهان: إدغام أو إظهار

بُندِلَهُ, فتح الباء وتشديد الدال

ونشدید الدال مومنئتِ ابدال الهمزة

يومرون



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْيُمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَّا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّدُ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّ خِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰيِنَ اللَّهِ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

> 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 14:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23

تری آماله ادغام نم اماله وَلَقَدُرْيِنَا الدُّنْيِا الدُّنْيا الدُّنْيا الدُّلْا الدُّلْا الدُلْولِيا الدِلْولِيا الدِلْولِيا الدِلْولِيا الدِلْولِيا الدِلْولِيا الدِلْولِيان المِلْولِيان الدِلْولِيان الدِلْولْيان الدِلْولِيان الدِلْولِيان الدِلْولِيان الدِلْولِيان الدِلْولِيان الدِلْولِيان الدِلْولِيان الدِلْولِيان الدِلْولِيان الدِلْمِلْولِيان الدِلْولِيان المِلْولِيان الْولْولِيان الْولْولِيان الْولْولْولِيان الْولْولِيان الْولْولِيان الْولْولِيان الْولْولِيان الْو

تُكَاد تَّميَّرُهُ بنظم ياتِكُمُ

تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ١٠ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوُتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ السَّ أُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرُّنَانِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمصَنبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثِّسَ ٱلْمَصِيرُ الا إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللهُ تَكَادُتُمَيِّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلُكُمْ خَزَنَكُهَا ٱلْدَيَأْتِكُو نَذِيرٌ ٨ قَالُواْ بَانِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِبِيرِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلْ مَأَثَّا فِي أَصَّفِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١

وَأُسِرُواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (١٠) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله المنه من في السَّمَاء أن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدَّكُذَّبِ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّاأُوَلَدُ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُّ صَّلَقَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ السَّاأَمَنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اللهُ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُو إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِلَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ اللَّهُ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ عَأَهْدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلُهُ وَ ٱلَّذِي أَنشَا كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ إِنَّ أَوَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠٠

يعلم من النقام و هو هو النقام النقاد القام النقام النقاد الثانية الثانية التانية النقائية التانية التانية النقائية التانية النقائية النقا

كَان تُكيرِ الفام يَضُرُكُمُ

> يَرَزُقكُمُ إدغام

الْكُورُ الْكُورُ الْمُحْرِدُ الْمِحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمِحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمِحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمِحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمُحْمِ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُ ال

الكنفرين إمالة فتعة الكاف والألف

ياتيگر ابدال الهمزة



أَعْلَم بِمَن إسكان الميم مع الإخفاء

وُهُوَ

أُعْلَم بِٱلْمُهْتَدِينَ بسكان اليم مع الإخفاء



سَنَسِمُهُ وَعَلَى ٱلْخُرْطُومِ (١٠) إِنَا بَلُوْنَهُمْ كُمَّا بِلُوْيَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَسْتَثَّنُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَا يِبُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَنَادُوْ أَمُصْبِعِينَ اللَّ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِمِينَ اللهُ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ الله أَن لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ وَعُدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ (٥٠) فَلْمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠٠ بَلْ غَنْ عَرُومُونَ ١٧٠ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرُ أَقُل لَّكُوْ لُوْلَا تُسَيِّحُونَ ( ) قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ( ) فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهُ قَالُوايُوتِلُنّا إِنَّا كُنَّا طَنِينَ (٢٠ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا زَغِبُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ ٱلْمَذَابُّ وَلَمَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (٣) إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْلَمُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُونَ لَيْ اللهُ المُعْرَكِيفَ مَعْكُمُونَ اللهُ الم لَكُورِكِنَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورِ فِيهِ لَمَا غَنَيْرُونَ ﴿ اللَّهُ أَيْمَانُ اللَّهُ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا مُ فَلْكِأْتُواْ بِشُرَكَامْ مِنْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السَّ

بُبُكِيْكُ فتح الباء ونشديد الدال أكبرلًو

فُلْيَاتُواُ

الكذب بهندا الديث الكديث المنستذرجه المنام المنام المنان الهاء وهو المنان الهاء وأبصارهم

> أَدُّرِينكَ إمالة الراء

نِمَيْنَا الْحَيْنَانِيَّا ۷۵

ادیت تسود ادیمام فکری وشناهاله وصالا وجهان النتح او الاماله صریعی

خَلْشِعَةً أَبْصَلُوهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۖ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ عَن مُن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱللَّهِ يِنَّ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْنَا وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (فَ الْمُ مَّسَعُلُهُمْ أَجْرَافَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمْ يَكُنُّونَ ﴿ لَا اللَّهُ فَأَصْبِرُ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِفَعَةٌ مِن زَيِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهُ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ﴿ فَكُولَا وَكُلَّ لِلْعَالَمِينَ ﴿ الْ ٱلْمَا قَةُ اللَّهُ مَا ٱلْمَاقَةُ اللَّهُ وَمَا أَدْرِيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ اللَّهَ كَذَّبِتَ ثُمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ ۚ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيَةِ الْ سَخَرَهَ اعَلَيْهِمْ سَبَّعَ لَيَالِ وَثُمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَى كَأْنَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكِةِ ١

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (١) فَعَصَوْا رَسُولَ رَجَمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١) لِنَجْعَلُهَا لَكُرْ نَذَكِرةً وَيَعِيهَا آذُنُّ وَعِيةٌ (١) فَإِذَانْفِحَ فِي ٱلصُّور نَفْخَةٌ وَلِعِدَةٌ (اللهِ وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَلِعِدَةً (اللهُ فَيَوْمِيذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ اللَّهُ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمِنِ وَاهِيَةٌ اللهُ وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَيْنِيةٌ (٧) يَوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَحْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ (١٠) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآ أَوْمُ أَقْرَءُ وَأَكِنْبِيَهُ اللهِ ظَنْنَ أَنِي مُلْقِ حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةِ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيةِ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ اللَّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبْهُ، بِشِمَالِهِ عَفَقُولُ يَلَيْنَي لَرَ أُوتَ كِنَبْيَهُ (0) وَلَرُ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (0) يَلْيُتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيةً (17) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيةً (1) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (1) ثُرَّلُهَ حِيمَ صَلُوهُ (٣) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٢٦) إِنَّهُ. كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٠ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠)

قبكه و كسر الفاف وفتح الباء وألموقفكت إبدال الهمؤة

> فَهَی یَوْمَیِذِ اِسکان الهاء نم اِدغام

بر فهو إحكان الياء



و و يومِن إبدال الهمزة ٱلۡأَقَاوِيل لأخذنا

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَنَهُنَا حَمِيمٌ ( قَ ) وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ( قَ ) لَا يَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا أَفْيِمُ بِمَا لَبُصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ إِنَّهُ. لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ٤٠٠ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِّ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِ إِنَّقَلِيلًا مَّالَذَكَّرُونَ (اللهُ الْمَزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ وَلَوَّ نُقَوَلَ عَلَيْنَابَعَضَ الْأَقَاوِمِلِ النَّ الْأَخَذُ فَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (فَا أَمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُٱلْوَتِينَ ﴿ فَاللَّهِ مَامِنكُم مِنْ أَحَدِعَنَّهُ حَجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ اللَّذَكُرُةُ ۗ لِلْمُنَّقِينَ (٤) وَإِنَّالَنَعُلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ (١) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الْ اللَّهِ إِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ اللَّهِ الْمَاسَيِّعَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ( ) لِلْكَنِفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ا أَيْنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَالِجِ ۚ إِنَّ مَعْرُجُ ٱلْمَكَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ( ) فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ( ) إِنَّهُمْ بَرُوْنَهُ وبَعِيدًا ١ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ١ يُومُ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ اللهُ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَالَحِهِنِ أَنْ وَلَايَسْتَلُحِيمُ حَمِيمًا اللهِ

يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بَينِيهِ وَصَيْحِبَيْهِ ، وَأَخِيهِ السَّوفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوِيهِ السَّوَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمُ يُنجِيهِ إِنْ كُلَّا إِنَّهَا لَظَى اللَّهِ اللَّهُويُ اللَّهُويُ اللَّهُ تَدْعُواْ مَنْ أَذْبُرُ وَتُولِّكُ اللَّهِ وَجَمَعَ فَأَوْعَى اللَّهُ ﴿ إِنَّا ٱلْإِنسَنْ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله المسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا الله وإذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ١ ﴾ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ اللَّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَأْمُونِ (٥) وَالَّذِينَ هُرِ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللَّهُ فَمَنِ ٱبْنَغَى وَرَآء ذَلِكَ فَأُولَيْكِ هُو ٱلْعَادُونَ اللهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله والله ينهم بشهد به قايمون الس والله ين هُم على صلاتهم يُحافظون اللهُ الْوُلَيِكَ فِ جَنَّنتِ مُّكُرَمُونَ ﴿ ثُلَّ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ الله عَنِ ٱلْمَدِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ اللهِ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخُلُ جَنَّةَ نَعِيمِ اللَّهِ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

الفلان المنتقبل المن

شهد آمِم حذف الآلف الثانية -بالإفراد - ٱلأُحْدَاث يتراعًا

سورة بورج والله التَّمْزِ الرَّحِيهِ لِتَغْفِر لَّهُمَّ إِدغام

فَلَآ أُفْيِهُ مِبِ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمَخَرِبِ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ﴿ ثَلَّ عَلَىٓ أَن نُبُدِلُ خَيْرَامِنَهُمْ وَمَانَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَلَا رَّهُمْ يَخُوضُواْ وَلَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُّونَ الْكُ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ الله خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَّ أَنذِرٌ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَاثُ ٱلِيرُ اللهُ اللهُ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّ قَالَ رَبِإِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا أَنَّ فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي َ ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ لَمُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ رَكَاكَ غَفَّارًا اللَّهِ

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُرُ مِدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَّكُوْ جَنَّنتٍ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهُنُوا اللَّهُ مَالكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّهُ وَقَدْخُلُقَكُو أَطْوَارًا الس أَلَرْتَرُوا كَيْفَ خُلُقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَتٍ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّ ثُمَّ يُعِيدُكُونَ فِيهَا وَيُخْرُجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٠) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا (١٠) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجَالَ أَنْ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَزِدْهُ مَالْهُ، وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسِّرًا ١ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَّكُنهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَحُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ زَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَٰ لِدَى وَلِمَانِ دَخَلَ بَيْنِ مُوِّمِنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

خُلَقَكَ الشمس و انگهر کسر الهمزد (کل المواضع)

400 (7):24 (400)

ٱتَّخَذ صَّحِبَةً العقام

وَ إِنَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

ورائعه وونهم کسر الهمزة

عسر الهناء ذرك كناً الفام طرايق فقدداً نعجزه هرياً

قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُو آ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا اللهُ يَهْدِئَ إِلَى ٱلرُّشَدِفَ امْنَابِهِ - وَلَن نُشْرِكَ برَبِنَا أَحَدًا اللهُ وَأَنَّهُ, تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١٠ وَأَنَّهُ. كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّا أَن لَنَ نَقُولَ الإنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا الْ أَوْأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرَجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١٠ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كُمَا ظَنَنْهُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ أَللَّهُ أَحَدًا (٧) وَأَنَّا لَمِسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجِدْنَهُا مُلِئَتْ حَرَّسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٥) وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنْ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدُالْ وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَّى نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ. هَرَبًا (اللهُ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِ فَهُ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَفًا اللهُ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنَّ أُسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّ وَأَرْشَدُا الْ وَأَمَا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمُ حَطَبًا الْ وَأَلُّو ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَكُمْ مَّآءُ عَدَقًا ١٠ لِنَفْئِنَكُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِهِ عِسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهُ وَأُنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١) وَأَنَّهُ مِلْاً قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠٠٠ قُلْ إِنَّمَا ٱذْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًّا (١٠٠) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَنتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ عَنَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْسِهِ عَ أَحَدًا اللَّهِ إِلَّا مِنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ﴿ اللَّهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدَّ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدَّا ١١٠

وَإِنَّا

وَأَن لَوِ النون منصولة رسماني

البون منصولة رسماً في المسحف البصري فيجوز الوقة عليها اختيار

ۮۣڴڔڗۘؠؚۜ<u>ؚۿؚ</u> ٳٮڟ؋ ڶۺڷػؙۿؙ

الياء قال فتح القاف وبعدما الف

يَجِعَلُ لَهُو الفام

> وريي هنج الياء

لُ (١) قُو ٱلَّتَلَ إِلَّاقَلِيلًا (١) نِصْفَهُ وَأُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا كَ أُوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴿ ۚ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَّا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَتِكِ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغَرْبِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١٠ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًاجَمِيلًا ١٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالًا وَجَعِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَم وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَىٰ فِرْعُوثُ ٱلرَّسُولَ

ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ اللَّهُ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ عَكَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا

إِنَّ هَلَذِهِ عَنَّدُكِرَةٌ فَكُنَ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِي



۵۸ مرابع می استان استان استان استان استان والهاء

ونصفه وسفه الماه والهاء والهاء الماه والهاء الماه والهاء الماه والهاء الماه والهاء الماه الماه

وَالرَّجْرَ كسر الراء الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالن نَذُر لِّوَّاحَةٌ لِلْبَشِّرِ لَمَن ·XXI

إِنَّهُۥفَكِّرَوَقَدَّرَ ﴿ اللَّهِ فَقُيلَكَيْفَ قَدَّرَ ﴿ اللَّهِ أَمَّ قَيْلَكِيْفَ قَدَّرَ ﴿ الْمُ مُعْظَرَ (١) أُمُّ عَبْسَ وَبِسَرَ (١) ثُمُّ أَذْبِرُ وأَسْتَكُبَرُ (١٠) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ اللهَ وَمَآ أَدْرَكُ مَاسَقُولُ اللهُ اللهُ يُعْقِي وَلَا لَذُرُ اللهُ الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١٠) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعُلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا لْ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِثُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَنْ إِلَّكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمْرِ اللَّهُ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبُرُ اللَّهِ وَالصَّبْحِ إِذَّا أَسْفَرَ اللَّهِ إِنَّا أَسْفَر ٱلْكُبَرِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ نَفْسِ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبُ أَلْيِينِ ﴿ ] فِي جَنَّتِ يَتُسَاءَ لُونَ الله عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١) مَاسَلَكُ وَفِي سَفَرَ (١) قَالُواْلُوَنْكُمِنَ ٱلْمُصَلِينَ اللَّ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ النَّ وَكُنَّا غَخُوضٌ مَعَ ٱلْخَاَيِضِينَ ١٠٠ وَكُنَا نُكَذِبُ بِيومِ الدِينِ ١٠٠ حَتَىٰ أَتَكُنَا ٱلْيَقِينُ ١٠٠

قيم بيوم قيم بالنفس المكان المم مع الإخفاء أيحسب عد السين إدغام ادغام

نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ إِنَّ الْمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ حُمْرُ أُمْ تَنفِرُهُ (0) فَرَتْ مِن فَسُورُةِ (10) بَلْ يُريدُ نْهُمْ أَن يُؤِقُّ صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿ وَ كُلَّا بِلَلَّا يَكَا أُونَ ٱلْأَخِرَةُ (٥٠) كَلَا إِنَّهُ رَنْدُكِرةً (٤٠) فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ (٥) سُورُلُة (لَقِيْنَامِينَ رَّ اللَّهُ الرَّحْنَزِ الرَّحِيمِ لَا أُفْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ اللهُ وَلَا أُفْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللهُ أَيَّعْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن بَعِمَعُ عِظَامَهُ ﴿ إِن بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ﴿ الْ اللَّهِ يُرِيدُ ٱلَّإِنسَنُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴿ ۞ يُسَتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ الله وَخَسَفَ ٱلْقَمْرُ اللهُ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَوْمَهِذٍ أَتِنَ ٱلمَفَرُ اللَّهُ كَلَّا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِيذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ اللَّ يُنَبُّو الْإِنسَانُ يَوْمَ إِنِي بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ (١٠) بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةُ (١٠) وَلُو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ١٠٥ لَا يُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قُرْءَ انهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمَا بِيَ انْهُ وَآل

مُصِّبُونَ وَيُذَرُونَ باليا. من زَّاقِ بلا سكت وإنفام النون

بالتقليل (باقي الواضع)

سُهرى بالتقليل وقفاً أيُحسبُ كسر السين يسر السين بالناء والتقليل

الدَّهْرلَّم النَّالِهِ النَّامِ اللَّكِلْفِرِينَ المالة النَّاف

سكسيلاً وسلاً:كومفص وفضاً: إلبات الألف وجها واحداً

كاسٍ إبدال الهدزة



يَشَرَب يَهَا إنفام

كاسكا إبدال الهدزة أولُولُ ابدال الهدزة والسُّنَارِقِ

عَن نَزَلُناً النفام فَأَصْبِر لِيُضْكِمِ

عَيْنَا مِثْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۗ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُحَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ ومِسْكِينًا وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ١ ] إِنَّا أَطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا زُرِيدُ مِنكُوزَ جَزَآهُ وَلَا شُكُورًا المَّ إِنَّا غَنَافُ مِن رَيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطْرِيرًا اللهِ فُوقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِهَاعَلَى ٱلأُزَابِكِ لا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَاوُلا زَمْهُ رِيرًا الله وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ فَ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَانَقْدِيرًا ﴿ اللَّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنْجِيلًا (٧٧) عَيْنَافِهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْلاَنُّ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنشُورًا الْ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيهَا وَمُلْكًا كُيرًا الْ عَلِيمُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبُرِقُ وَكُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ١ إِنَّا نَعَنُ مُزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَءَانَ تَنزِيلًا ١٠٠ فَأَصْبِرُ لِفُكْرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا اللهِ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّك بُكُرَةً وَأَصِيلًا

شيئا

كِسُكَاءُ وَنَ بالياء بدل الثاء

فَٱلْمُلِّقِيَّت ذِّكُرًا النظام

أُولَّت أُولِّت إبدال الهمزة وارأ مضمومة

أُدرينك إمالة فتحة الراء والألف



الله كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ وَتَلْ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهِ

أَلَرْ نَخْلُقَكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ (٢٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١٠) إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ (١٠) فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ ٱلْقَادِرُونَ (١٠) وَيْلُّ وَمِيذِ لِلْمُكَذِبِينَ (١٠) أَلْرُ بَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا الْ أَحْيَاءً وَأُمُوا تَالا اللهِ وَجَعَلْنَافِيهَا رُوَسِي شَيْعِ خَنْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيْلُ يَوْمِيدِ لِلْمُكَدِّبِينَ (٢٠) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُتُمُ بِهِ عَتُكَذِّبُونَ (اللَّ الطَّلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثُلَاثِ شُعَبِ اللَّ الْأَطْلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهِ إِنَّ الْمَاتَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَالْقَصْرِ (٣٠) كَانَةُ جِمَلَتُ صُفَرُ (٣٠) وَيَلْ يُؤْمَ إِلِمُكَذِّبِينَ (٢٠٠) هَنَدَايَوُمُ لَا يَنطِقُونَ ١٠٥ وَلَا يُؤُذَّنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِ رُونَ ١٠٥ وَيُلُّ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٢٧ هَٰذَايَوْمُ ٱلْفَصَّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ كَا فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَيْلِّ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ اللَّ وَفَوَكِه مِمَّا يَشَّتَهُونَ اللَّكُمُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلِلَّ وَلِلَّ وَمُ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلِلَّ وَلِلَّ وَمُهِالِم لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يُومَعِدْ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ أَمُّهُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرَّكُعُونَ ﴿ إِنَّا وَيْلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ١٠٠ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُوكَ ٥٠٠

ادغام قرار إمالة فتعة الراء والالف شكدت شعب

إدغام زاد ألفا بعد اللام - على الجمع -أودن أحمم إبدال الهمزة نم إدغام

قِيل لَّهُمُ إدغام يُومِنُونَ إبدال البدرة



الَّيْل لِبَاسَا لِبَاسَا فَنَاتُونَ فَنَاتُونَ

ر بر وفیلحت تشدید الناء

فَكَانَت سَّرَابًا إدغام الناء إدغام الناء

وعَسَاقًا



(٢١) حدايق وأعنيا (٢١) وكواعب أنراما دِهَا قَالَ اللَّهِ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا (٢٠٠ حَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا ٱلرَّحْنَ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَةِ كَفُّصَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكَمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يِنَكِتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَٱلنَّنزعَنتِ غَرْقًا ١١ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ١١ وَٱلسَّنبِحَنتِ سَبْحًا اللَّهُ وَالسَّبِقَاتِ سَبْقًالَ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) تُوْمَ رَجْفُ الرَّاحِفَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّادِفَةُ اللَّ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ١ أَبْصَدُرُهَا خَشِعَةُ اللَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهِ الْمَافِرَةِ اللَّهِ الْمَالَةِ عِظْلُمَانِّغِرَةً إِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً (اللَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةً ال وَحِدَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِ إِلسَّا هِرَةِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثُ مُوسَى (0)

غَنِي رَضِينَ وَمَينَ لَنَائِقِ وَمَينَ لَكُونِ وَمَينَ لَكُونِ وَمَينَ لَكُونِ وَمَينَ لَا لِمُولِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللِّهُ فِي الللِّهُ فِي الللِّهُ فِي الللْهُ الللِّهُ فِي الللِّهُ فِي الللِهُ فِي الللِّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللِّهُ فِي الللِّهُ فِي الللِهُ فِي الللِهُ فِي الللِّهُ فِي الللِّهُ فِي الللِّهُ فِي الللِهُ فِي الللْهُ فِي الللْهُ فِي الللْهُ فِي الللْهُ فِي الللِهُ فِي الللِهُ فِي الللْهُ فِي الللْهُ فِي الللّهُ فِي الللّهُ فِي الللّهُ فِي الللّهُ فِي اللّهُ الللّهُ فِي الللّهُ فِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ فِي الللّهُ فِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الل

طوی فتع الواو بالا تثوین وبالتقابل وشا (تحدی الانت وسالاً

الساكلين) ادونتم تسهيل الهمزة التانية مع الإدخال

فَأَرِيْكُ ٱلْكُبْرِئ يَرِئ ذِكْرِيْهَا

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ بِهِ لُوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ اللَّهِ الْمُوسَ إِلَى فِرْجُونَ إِ فَقُلُ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِلَىٰ رَبِّكَ فَكُ ٱلْآية ٱلْكُثْرِي (١٠) فَكَذَّب وَعَصَىٰ (١١) أَثُمَ أَدْبريتُ فَنَادَىٰ ١٠٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠٠ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تُكَالًا لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ وَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لِعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَيّ (٢٠) وَأَنْتُمْ أَسَدُّ خَلْقًا أَمِر ٱلسَّمَاءُ بُنْهَا ٨ وأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ مُحْمَهُ ٧٧) رفع سمكها نسونها ( وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَالِكَ دَحَنُهَا (٣) أُخْرِجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرَعَنْهَا (٣) وَٱلْجِبَالُ أَرْسَنُهَا ﴿٣٣﴾ مَنْعًا لَّكُرُولاً نْعَلِيكُو ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَآءَتِٱلطَّامَّةُ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ (٢٦) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ \_ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ الْمُوَىٰ ٤٤) قَالِنَّ ٱلْجِئَةَ هِي ٱلْمَاوِي ﴿١٤) لِيَسْتُلُونِكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَا الله فيم أنت مِن ذكر نها (الله إلى ربّك مُنهُم ها (الله إنّما أنت مُ ٤٤ كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَوْيِلْبَثُوۤ اللَّهَ عَشِيَّةً أَوْضُحُهَا



ورقی، الفران الفرانیا

وَتُولِي الْأَغْيِينَ يُرَكِّي السَّغَنِي تَصُيَّدِينَ يَسْعِينَ يَخْشِئ لَلْهِينَ بالتقليل

> ور مور فلنفعه شم العين

الذِكري إمالة متحة الراء والالف

وهو

شا أُنشره، حذف الهمزة الأولى

إنّا كسر الهمزة

شَانُّ إبدال الهمزة







فَعَدُ لَكَ تشدید الدال رُکِّبُك كَّلَا اینمام اُدرونك اینانه فتحده اینانه فتحده

> يُومُمُ سم الميم

اَلْفُجّار لَّغِی اِمالة ثم اِدغام

> إدعام سكتاليا على الام لحنس

أدريك الداء والالف الداء والالف الداء والالف الدفام الأبرار لفي المائة لم إدغام تعرف في المغام المغام المغام المغام

كسر اليم فلكهان زاد الفا بعد الفاء

كَلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَغِي سِجِينِ ﴿ اللَّهِ مَا أَذَرِنكَ مَا سِجِينٌ ﴿ إِكِنَابُ مَرَقُومٌ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِهُ كُذِينِ ١٠٠ اللَّذِينَ يُكُذِّبُونِ بَوْمِ الدِّينِ ١١٠ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (اللهِ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ عَايَدُ النَّنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللَّ كَلَّا لِلَّهِ مَا كَانُ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيْهِمْ يَوْمَهِدِ لَّتَحْجُوبُونَ ١٠٥ أَمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١١ أُمَّ مُقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَكَذِبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِّينَ (١١) وَمَا أَدْرِنكَ مَاعِلَيُونَ (١١) كِننَبُ مَرْقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (17) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (07) خِتَنْمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١٠ وَمِنَ اجْهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿ ٧٧ كَيْنَا يَغْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ ينَغَامَنُ ونَ اللهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا فَكِهِينَ اللهُ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَتَؤُلآءِ لَضَآلُونَ ٣ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ مَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل



(10) 313164 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46 10:46

اِنَّك كَادِحُ الفام رَيِّك كَدْحًا أَقْسِم أُقْسِم بِالشَّفَقِ المِثَانِ المِم مع الإخفاء المِدانِ المِم المِدانِ المِم



عَلَيْهِم كسراليم أَعْلَم بِمَا اسكان اليم مع الإخفاء



التار إمالة منحة النون والألف

بِاَلْمُومِنِينَ ابدال الهدزء يُومِنُواْ ابدال الهدزة

الله ومنين ابدال الهمزة

وَٱلْمُومِنَات مُّمَّمَ إبدال ثم

إبدال ثم إدغام إنّه هو إنه هو

وهو اسكان الها،

إدغام





يُوثِرُونَ ألذنا وأبقى ٱلأُولِي وموسيا

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ ۚ وَٱلْأَخِرَةُ خَدِّرٌ وَأَبِقَى ﴿ ۗ إِنَّ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللَّهِ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهِ هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ ( ) وُجُوهُ يُومَهِذٍ خَاشِعَ عَامِلَةٌ نَاصِيةٌ ﴿ مَنْ مَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةٌ ﴿ ثَالَتُمْ قَيْ مِنْ عَيْنٍ َّالِيهُ لَّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ١٠ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ ٧ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاعِمَةٌ ١ لِسَعْيَهَ ارَاضِيَةٌ ١ فَيَجَنَّةٍ عَالِيَةِ ١٠ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيلَةُ (١١) فيهاعَيْنُ جَارِيَةُ (١١) فِيهَاسُرُرُ مُرَفُوعَةُ (١١) وَأَكُوا بُ مَوْضُوعَةُ إِن وَعَارِقُ مَضَفُوفَةً إِن وَزَرَا بِي مَبْثُوثَةً الله أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ اللَّهُ مَا إِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ ١ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ ١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبُرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ١٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ١٠





فتح الهمزة دون ألف بعد العين وفتح المع



النهار بمالة الهاء كَذَّبت تُمُودُ

نقليل ألفات رؤوس الآي

فَقَال لَّهُمُّ الفام

وَٱلنَّهَارِ

تقليل ألفات رؤوس الأي

وَّكُذَّب يَا لَمُنْهِ فَيْ المُفَامِ ثَمْ المُفَامِ ثُمْ

لِلْيسرى لِلْعسري تقليل ألفات رؤوس الآي

يُوتِي إبدال الهمزة

تقليل ألفات رؤوس الآي







٩



أَدْرِيكَ إِمَالَةُ فِتَعِهُ الرَّارُ وَالْأَلِثُ الْفَلَدُر الْفَلَدُر لَّنْلِلَةُ

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ اللَّهِ وَمَآ أَدُرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ اللَّهِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ اللَّ نَنَزُلُ ٱلْمَكَتِبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْنِ الْ سَلَمُ هِي حَتَى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ الْ المُؤرَّةُ التُتَنِيثُا ﴾ والله الرَّجْنُز الرِّجِيمِ لَهُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفِّكِينَ حَتَىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلْبِينَةُ الْ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يِنْلُواْ صُحْفًا مُّطَهَّرَةً اللَّهِ مِنْلُواْ صُحْفًا مُّطَهَّرَةً اللَّهِ مِنْلُواْ صُحْفًا مُّطَهَّرَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْلُواْ صُحْفًا مُّطَهَّرَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْلُواْ صُحْفًا مُّطَهَّرَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْلُواْ صَحْفًا مُّطَهَّرَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْلُواْ صَحْفًا مُّطَهَّرَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْلُواْ صَحْفًا مُّطَهِّرَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْلُواْ صَحْفًا مُّطَهِّرَةً اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةٌ آلُ وَمَانَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَ نَهُمُ ٱلْبِينَةُ ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيعَبُدُوا اللَّهُ تُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآةَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوة ۗ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ( ) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَ أَأُولَيْكُ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ٧

تَانِيهُمُ إبدال الهدزة ويُوتُواُ إبدال الهدزة فار

ٱلۡبَرِيَّـٰة جَزَآؤُهُمۡ بِنِفامِ



والعلايات ضبحًا النفام فَالْمُغِيرات النفام الشديد الفام الفام وأمد





المسلمة المسين المسين المسلمة المسلمة

كَيْفُ قُعَل رَّيُّكَ ادغام هاما مَّمَاكُولِ إبدال الهوزة وَٱلصَّيْفِ فَلْيَعَبُدُوا الْفَلْمَ الْمُعُوا

ؿػڐؚ<u>ۨ</u> تِٱلدِّينِ النقام





وَلِی

حَمَّالَةً



705

### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عنهان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعب عضم عن النبي النبي

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه رواية أبي شعيب صالح بن زياد السوسي الرقي عن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء البصري عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدُّوَلِي، عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب عث عن النبي على. ورواية السوسي بالحامش التي ضبط هذا المصحف وفقها هي

وقد لونت الكلمة التي بها خلاف بِلُونِ مميـز داخـل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود.

من طريق الشاطية.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العبد الكوفي والعبد المدني الأول وهو عدعامة أهل البصرة.

#### مصطلحات الضبط

وَضْعُ الف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يدل على

الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَا الذُّرْتُهُمْ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الحرف بدلاً من الفتحة يدل على التقليل، نحو: (مُوسِي،عِيسِي، مَجْيي).

والتقليل هو ما بين الفتح والإمالة.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على إمالة فتحة الحرف والألف نحو: (ٱلْكِنفِرِينَ، ٱلنِّارِ، رَ إَيْ، رَهِاهَا).

وإذا وقع بعد(رأي) ساكن نحو: ﴿رَءَا ٱلشَّمْسَ﴾ فقرأها وصلاً بالفتح، وأمال فتحة الهمزة والألف وقفاً.

وأمال الراء وجهاً واحداً وقفاً في نحو: ﴿تَرَى ٱلْمُومِنِينَ﴾ و﴿وَتَرَى ٱلْمَلَئِكَةَ﴾.

وله الوجهان وصلاً: ١. الفتح وهو المقدم ٢. الإمالة.

وله في نحو: ﴿ نَرَى ٱللَّهُ ﴾ و ﴿ فَسَيْرَى ٱللَّهُ ﴾ وقفاً: الإمالة وجها واحداً.

أما وصلاً فثلاثة أوجه: ١. الفتح (كحفص) وهو المقدم.

٢. الإمالة مع تفخيم لام لفظ الجلالة، نظراً للأصل.

٣. الإمالة مع ترقيق لام لفظ الجلالة، نظراً للإمالة.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف أو تحته مكان الحركة يدل على اختلاس حركة الحرف نحو: (فَنِعِمًّا)، (يَهْدُى)، (يَغْدُمُ مُونَ).

والاختلاس هنا هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (عَالَّنتُمَّ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (أَيْنَكُم)، (شُهَدَآء إذاً)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أَوْنَئِقُكُم)، (جَآءَ أَمَّةً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآء ءَايَةً) و(ٱلنِّسَآء أُوّ)، وواوّا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَى)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وُقِفَ على الهمزة الأولى فإنه يُتَدَأُ بالثانية محققة.

تنبيهات:قرأ السوسي: (عَادًا ٱلْأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها ، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱللوليٰ)، وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فإن للسوسي ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱللوليٰ) هي :

 أ. (ٱلاُولِيٰ) بهمزة وصلٍ مفتوحة فلامٍ ساكنة فهمزة مضمومة وهو المقدم .

 ب. (آلُوليٰ) بهمزة وصلِ مفتوحة فلامِ مضمومة فواوِ ساكنة من غير همز.

ج. (لُولِيّ) بلام مضمومة ثم واو مدية، مع التقليل في الأوجه الثلاثة .

قرأ السوسي (آلَّتِي) [الأحزاب:٤] و[المجادلة:٢] و[الطلاق:٤] بحذف الياء بعد الهمزة، واختلف عنه في الهمزة بين تسهيلها أو إبدالها ياءً ساكنة مع المد اللازم(آلَّتي).

وعلى الإبدال يجوز له في (وَٱلَّتَى يَبِسُنَ) في الطلاق: الإظهارُ مع سكتة يسيرة بين الياءين أو الإدغام. وله سع التسهيل التوسط أو القصر (آلَّتي). ويجوز لمن سَهَّلها وصلاً الوقف بالإبدال مع السكون أو بالتسهيل مع الرَّوم.

### ملحوظات:

قرأ السوسي بقصر المنفصل وتوسط المتصل.

له بين السورتين المرتبتين ثلاثة أوجه : الفصل بالبسملة،

أو السكت بلا بسملة وهو المقدم، أو الوصل بلا بسملة.

يجوز له في حرف المد الواقع قبل الهمز الساقط القصر وهو المقدم، أو التوسط نحو: (جَا أَحَدُّ)، (أَوْلِيَا أُولَتِهِكِ)، (هَدُولا إِن).

إذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد ولين أو لين فقط، فيجوز في حرف المد: القصر أو التوسط أو الإشباع حال الإدغام، نحو: (ٱلرَّحِيم مِّلكِ) [الفاتحة: ٣، ٤].

عند إدغام المتهاثلين والمتقاربين يجوز معه الروم والإشمام في الحرف الأول إلا في حالة التقاء الميم بالميم أو الميم بالباء أو الباء بالفاء بالفاء ففيها يَتَعَذَّر الروم والإشهام لانطباق الشفتين.

وتصل إلى سبعة أوجه كما في المضموم المسبوق بحرف مد ولين أوحرف لين نحو: (حَيْثُ شِيتُما) [البقرة: ٣٥] ثلاثة بالإدغام المحض مع القصر أو التوسط أو الإشباع وثلاثة بالإشهام مع القصر أو التوسط أو الإشباع ووجه بالروم مع القصر بعد فك الإدغام قليلاً.

# بنس لينوال مزال جيتيم تم بعون الله وتوفيقه مراجعة هذا المصحف الشريف تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث قام بتدقيقه ومراجعته كل من أصحاب الفضيلة: ١) الدكتور إبراهيم محمد الجرمي. ٢) الشيخ إبراهيم طه الداية. ٣) الشيخ مصلح مصطفى سلامة. وقد أجازته لجنة تدقيق المصحف الشريف وهم: ١) سهاحة الشيخ عبد الكريم سليم الخصاونة. ٢) عطوفة الدكتور عبد الرحمن سعود ابداح. ٣) الأستاذ سميح أحمد العثامنة. ٤) الدكتور محمود حسين الزهيري. ٥) الدكتور خالد يوسف جلعود. ٦) الشيخ إبراهيم طه الداية. ٧) الشيخ زايد نواف دويري. ٨) الشيخ يحيى زكريا أبو لبن.

### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكيّة   | 717    | 74    | المتكبوت | معيّة   | 3      | 1     | الفاتحة  |
| مكيد    | 1.1    | 7.    | الروم    | مدنية   | 7      | Y     | البقرة   |
| مكيّة   | 111    | *1    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣     | أل عمران |
| مكية    | 110    | 44    | السجدة   | مدئية   | vv     | i     | النساء   |
| مدنية   | ENA    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكية    | 1TA    | ri    | سبا      | مكية    | 174    | 1     | الأتمام  |
| مكيّة   | 171    | 70    | فاطر     | مكيّة   | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكيّة   | 111    | 41    | يس       | مدنية   | 100    | A     | الأنفال  |
| مكية    | 117    | TY    | الصافات  | مدنية   | 1AV    | 4     | التوبة   |
| مكية    | tor    | TA    | ص        | مكية    | Y-A    | 1.    | يوتس     |
| مكيّة   | ton    | 71    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | age      |
| مكية    | ٤٦٧    | 1.    | غافر     | مكية    | 770    | 17    | يوسف     |
| مكية    | ivv    | 11    | فصلت     | مدنية   | 729    | 11    | الرعد    |
| مكية    | int    | 17    | الشورى   | معية    | You    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | 144    | ir    | الزخرف   | مكية    | 777    | 10    | الحجر    |
| مكيْة   | 117    | 11    | الدخان   | معيّة   | YIV    | 17    | التّحل   |
| مكيّة   | 199    | 10    | الجاثية  | مكية    | TAT    | w     | الإسراء  |
| معيّه   | 7.0    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 795    | 14    | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | iv    | محمد     | مكية    | ٣٠٥    | 11    | مريم     |
| مدنية   | 011    | EA    | الفتح    | مكنية   | 717    | ۲.    | طله      |
| مدنية   | 010    | 14    | الحجرات  | مكيّة   | TTT    | 17    | الأنبياء |
| مكيّد   | Alo    | ٥٠    | ق        | مدنية   | TTT    | 77    | الحج     |
| معيّة   | ٥٢٠    | 10    | الداريات | مكية    | 717    | **    | المؤمنون |
| مكية    | ott    | oT    | الطور    | مدنية   | ro.    | TE    | التور    |
| مكية    | 270    | 05    | النجم    | مكيّد   | 709    | Ya    | الضرقان  |
| مكيّد   | AYA    | ot    | القمر    | مكيّد   | YYY    | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | 071    | 00    | الرحمن   | مكية    | TYY    | YV    | النمل    |
| مكيّة   | 270    | 10    | الواقعة  | مكند    | TAO    | AY    | التصص    |

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكيّة   | 120    | rA.   | الطارق   | مدنية   | oTV    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية    | 110    | AY    | الأعلى   | مدنية   | ofT    | ٥A    | المجادلة  |
| مكية    | 097    | AA    | الغاشية  | مدنية   | oto    | 20    | الحشر     |
| مكية    | 097    | 44    | الفجر    | مدنية   | ots    | 1.    | المتحنة   |
| مكية    | 011    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 11    | الصف      |
| مكيّة   | ٥٩٥    | 41    | الشمس    | مدنية   | 700    | 3.5   | الجمعة    |
| مكيّة   | 010    | 47    | الليل    | مدنية   | oot    | 75    | المنافقون |
| مكيّة   | 297    | 45    | الضحى    | مدنية   | 202    | 71    | التغابن   |
| مكيّة   | 097    | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۸    | 70    | الطلاق    |
| مكيّة   | 04V    | 40    | التين    | مدنية   | ۵٦٠    | 11    | التحريم   |
| مكيّة   | atv    | 17    | العلق    | مكيّة   | 776    | 37    | 11111     |
| مكية    | ۸۹۵    | 44    | القدر    | مكية    | 170    | 3.4   | القلم     |
| مدنية   | 09.4   | 44    | البينة   | مكية    | 770    | 74    | الحاقة    |
| مدنية   | 011    | 11    | الزلزلة  | مكية    | ۸۶۵    | ٧٠    | المعارج   |
| مكيد    | 019    | 1     | العاديات | مكيّة   | ۵۷۰    | VI    | نوح       |
| مكية    | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | ovt    | VY    | الجن      |
| مكيّة   | 3      | 1.7   | التكاثر  | مكية    | aV1    | VT    | المزمل    |
| مكيّة   | 3-1    | 1.1   | العصر    | مكيد    | ovo    | Vi    | المدثر    |
| مكيّة   | 1.1    | 1.1   | الهُمزة  | مكيد    | VVe    | Va    | القيامة   |
| مكيّة   | 3.1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | AVA    | V1    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | الريش    | مكيّة   | ۵۸۰    | vv    | المرسلات  |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكية    | TAG    | VA    | النبأ     |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | معيّد   | TAG    | V4    | التازعات  |
| مكية    | 7.7    | 1-4   | الكافرون | معيّة   | ٥٨٥    | ۸٠    | عيس       |
| مدنية   | 7.5    | 11.   | النصر    | مكية    | 7.00   | Al    | التكوير   |
| مكية    | 3.5    | III   | السد     | معيّة   | οΛV    | AT    | الانفطار  |
| مكية    | 3.1    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | VAC    | AT    | المطفقين  |
| مكية    | 1.1    | 111   | الفلق    | معيّد   | ۶۸۹    | A£    | الانشقاق  |
| مكيّة   | 318    | 111   | الناس    | مكيّد   | 09.    | ٨٥    | البروج    |